كنبكةوهبة

من وكي النورة

تائيف محموعط بنالاراشي

2009



# من وي التوره

تانیف محمدعط بنالاراشی

## الفهرس

| لصفحة | iı  |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |     |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |    |    |    | 8  | -  | سو  | وظ  | LI         | i        |     |     |   |
|-------|-----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---|----|----|----|----|----|-----|-----|------------|----------|-----|-----|---|
| ٧     | · • |   | • | • |   |   |   |     | •   | • |   |     |     | •   | • |   | •   |     |   | • | , | . • |     |   | ر  | ار | ۳. | J  | 1  | 5   | عدا | اء         |          |     |     |   |
| ٩     |     | • | • | • |   | • |   |     | • • | • | • | •   |     | - 1 | • | • | اء  | _   |   | à |   | 31  | 2   | , | ود | لث | 1  | -  | _  | ٦   | :4  | نہ         | î        |     |     |   |
| 11    |     |   |   | • |   |   |   |     | •   | • |   |     |     | •   | - |   |     |     | • | • | • | •   |     | • | •  |    | ,  | :  | (  | ول  | ול  |            | ل        | م   | كف  | , |
| 22    |     |   |   | • | • |   | • |     | •   | • | • |     |     | •   | • |   | •   |     | • | • | • | •   |     | • | -  | :  |    | ن  | نع | لثا | 1   | ل          | <b>_</b> | م   | لف  | • |
| ٥١    | • • | • |   | • |   | • | • |     | •   | • |   | •   |     | •   | • | • | •   |     | • | • |   | •   |     | • | -  | :  | ئ  | لد | ľ  | ij  | ل   | <b>)</b> _ | -        | مد  | لف  | ļ |
| ۷٩    |     |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |     |     |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |    |    |    |    |    |     |     |            |          |     |     |   |
| 1.0   |     | • | • |   | • | • |   |     | •   |   | , |     |     | •   | • |   |     |     | • | • | • | • • |     | • |    |    | :  |    | Ų  | 44  | نا  | 1          | J        | 4   | لف  | - |
| 114   |     | • | • | • | • | • |   | • • | •   | • | • |     | • • |     | • | • |     | • • | • | • | • | ,   | • • |   | •  | •  | •  |    | ٠  | ادر | *** | 31         | 4        | سر  | 2è. | ĵ |
| 119   |     |   | • |   |   |   |   | ı   | •   | • |   | • • | •   | •   | • |   | • • |     | • | • |   | • • |     | • | •  | :  | Č  | اد | L  |     | لب  | 1          | ل        | عد  | افع |   |
| 149   |     |   |   |   |   |   |   |     |     | • |   |     | • • | •   | • |   |     |     |   | • |   |     |     |   | •  | •  |    | •  | •  | •   | •   |            | مة       | يات | ظ   |   |

### بسم الله الرحمن الرحيم اهداء الكتاب

الى منقسة مصر من الملكيسة والاستعماد ، وزعيم الحسرية والأحراد ، وباعث النهضة العربية، ونصير العلم والديمقراطيسة ، والاشتراكية والعدالة الاجتماعية ، القائد الملهم ، والرئيس الحبسوب جمال عبد الناصر س أهدى هذا الكتاب ،

محمد عطية الابراشي

#### الثورة البيضاء

استمر فاروق فى طغيانه وفساده ومظالمه ، واستمر القصر الملكى ورجاله فى مجاراة فاروق فى تصرفاته ، وعمت السكوى من انتشار الجهل والفقر والمرض والرشوة ، وساءت حال الفقراء من الفلاحين والعمال والصناع ، وحرقت متاجر وفنادق كثيرة بالقاهرة بطريقة علمية سريعة منظمة تدل على أنها مدبرة ، وفرح فاروق بهذه الحريق كأنه نيرون ، وطفا الكيل ، وأخذ كل مصرى يقول لنفسه : الى متى يستمر هذا العبث والفساد ؟ والى متى يبقى هذا الظلم والاجرام والاستهتار ؟ وفي أى عصر نحن نعيش ؟

استاء المصريون جميعا ماعدا المستوزرين والقصر ومن فيه ، والملك ومن يتصــــلون به ، وأحس كل فرد بقرب يوم الخلاص ، ويوم الثورة .

وقد حدث أن تدخل الملك في انتخابات نادى الضلط، وأغلق النادى ، وحل مجلس ادارته بأمره ، لأن الذين انتخبوا كانوا من غير المحبوبين لدى الملك .

استعد الضباط الأحرار ، ولم يفكروا في أنفسهم ، وحملوا أرواحهم على أكفهم •

وفى ٢٣ من يوليه سنة ١٩٥٢ سمع المصريون صباحا صوت الجيش من الاذاعة ، فأدركوا أن مملكة الطغيان والرشوة والفساد مستزول على ايدى شبان أحرار ، تألموا لآلام بلادهم ، وصبروا وعذبوا في سبيلها ، وظهرت رجولة مصر وعظمتها ممثلة فيهم ، وخاف الشعب على هؤلاء الثوار المخلصين ، ووقف الشعب معهم مؤيدا لهم ، مستعدا لنصرتهم ، منتظرا يوم الخلاص .

وأرغم فاروق على النزول عن العرش ، ومغادرة البلاد فى وقت عين له بالدقيقة · فنزل مجبرا ، وغادر مصر غير مأسسوف عليه ، ومعه زوجته وابنه وبنسساته · ولم ير حرس القصر أن يحموه ، وكانوا مسلحين بأقوى الأسلخة ·

نجحت الثورة البيضاء ، وطرد فاروق ، وهي أجمل ثورة في التاريخ ، لم تطلق فيها رصاصة ولا قذيفة واحدة ، ولم ترقفيها قطرة واحدة من الدم .

وقد قام بالثورة شبان شجعان أتقياء من الضباط ، يؤمنون بالله ويطيعونه ، ويعرفون الوطن وحقوقه ، لاخسلاص ديدنهم ، والوفاء عادة لهم ، وارضاء الله مبدؤهم ، والوطنية دينهم • فى زوحهم كل اقدام ، وفى قلوبهم كل شسسجاعة ، فانتصروا فى ثورتهم ، وكتب الله لهم التوفيق ، وأيدهم أفراد الشعب بقلوبهم وأرواحهم ، وانتهت دولة الظلم والاستبداد ، والطفيان والفساد، وشعرت الامة بالفرح والسعادة ، وعم السرور جميع انحساء البلاد •

وحفظ الله الضباط الأحرار ، ونصرهم على منبع الطغيسان لايمانهم بالشعب وايمان الشعب بهم •

#### الفصل الأول

#### منقذ العروبة وباعث القومية العربية

#### الرئيس جمال عبد الناصر

لايستطيع أحد أن ينكر أنه كان للعرب ماض مجيد ، وحضارة خالدة ، ومدنية تالدة ، وقد ظهر أثرهم في العلوم والفنسون والآداب ، وفي الطب والكيمياء ، والحساب والهندسة والجبر وعلم الفلك ، والفلسفة ، ومن علمائنا ابن سسينا الفيلسوف والطبيب ، وابن رشد ، والفارابي ، والغزالي ، وابن الهيثم ، وابن خلدون والبيروني وكثير غيرهم .

وقد انتقلت الحضارة المصرية القديمة ، والمدنية العربية الى اليونان ، ومن اليونان أخذتها أوربة الحالية .

وفى العصور الوسطى كانت البلاد العربية منبــــع النور والعرفان والعلم والادب، وكانت أوربة فى جهالة علميا وأدبيــا وفنيا •

وفى الوقت الذى اتصل فيه الأتراك والجراكسة بالبلاد العربية بدأ التحكم ، وبدأت السيطرة ، وظهر التعسف والضعف •

انتهز الاحتلال هذه الفرصة في أواخر القرن الثامن عشر، وفي القرن التاسع عشر، حتى استطاع بحيله ودسائسه أن يتحكم ويسيطر ويحتل البلاد العربية التي كانت متصلة بتركيا اتصالا دينيا، فاقتسمت انجلترا وفرنسا تلك البلاد بينهما، وبدأ الاستعمار ينفد مبادئه الاستعمارية في تلك البلاد، ومنها: « فرق تسد! »، « ان الثمرة اذا نضجت انفصلت عن شهرتها! »، « جوع كلبك يتبعك! » فبث التفرقة بين الأمة الواحدة، وجعلها طوائف وشيعا، ونشر فيها الجهلل والفقر والمرض، والمواد المخدرة، فجردها من الأسلحة، وأقفل مصانعها، ونهب خيراتها، وسرق آثارها، وبعثها الى بلاده ه

ولنذكر ما حدث في مصر مثلا: فقد احتلها الانجليز في ١٤ من سبتمبر سنة ١٨٨٢ بحيلهم ودسائسهم ، وخيانة على يوسف خنفس ، وناشد غبريال وعبد الرحمن حسن من الضباط ، وكان من الجواسيس المتصلين بالانجليز بعض الخونة الذين لاضمائر لهم ، وبالرشوة التي دفعها الخديو توفيق بن اسماعيل (١) ، والرشوة التي دفعها الانجليز ، ومعرفة الخطة الحربية التي وضعها أحمد عرابي وزملاؤه ، وخيانة ديليسبس الافاق الفرنسي العالمي الذي وعد « أحمد عرابي » أنه لن يسمح للانجليز باستعمال قناة السويس ـ هزم عرابي باشا ، هزم لهذه الاسباب ، ولحسن نية عرابي وثقته بمن لايستحق الثقة !

وقد وعد الانجليز في بدء الامر أن الاحتلال مؤقت ، وأنهم قد جاءوا للمحافظة على عرش توفيق ، وبعد توفيق طولبوا بالوفاء

<sup>(</sup>۱) حينما نفى اسسماعيل من مصر استبولى على كل ما كان فى خزينـة المالية من أموال ، وترك الحزيـة خاوية ، والبلاد فى افلاس ، وهذا أثر من آثار الأسرة الدخبلة .

يوعدهم والجلاء عن مصر ، فادعوا أن الخديو « عباس حلمي الثاني» صغير السن \_ وكانت سنه اذ ذاك ١٨ سنة \_ وفي حاجة الى من يرشده •

وهى أكثر من ستين وعدا ، وطالبهم مصطفى كامل ومحمد فريد وهى أكثر من ستين وعدا ، وطالبهم مصطفى كامل ومحمد فريد بالجلاء عن مصر ، فلم يكترثوا ، وضحيا بما ضحيا فى سبيل اخراج الانجليز من مصر ، ولكنهما لم يكتب لهما النجاح ، ثم حدثت ثورة سنة ١٩١٩ فى عهد سعد زغلول ، وللحد لاحزاب التى خلقها الانجليز وحب الرياسة ، والجرى وراء الحكم والسلطان ، والحقد الشخصى بين رؤساء الاحزاب ليا لحزاب ليما وستقلالها ، وتخرج الانجليز منها ، تستطع مصر أن تنال حريتها واستقلالها ، وتخرج الانجليز منها ،

وأخيرا أرسل الله اليها ابنا بارا من أبنائها الاحرار ، وقائدا من قادتها الافذاذ ، وهو بطل العروبة الرئيس جمال عبد الناصر، فأنقذ مصر من منبع الطغيان ، ومصدر الفساد ، والظلم والاقطاع الطاغية المستهتر فاروق ، وأسرة الطغاة ، وهي أسرة محمد على تاجر التبغ الالباني !

وقد اضطر الانجليز الى الجلاء في ١٨ من يونية سنة ١٩٥٦، وتركوا مصر مرغمين ، وصارت مصر للمصريين بفضل الرئيس المحبوب الملهم جمال عبد الناصر ، وبدأت تتمتع بالحرية والاستقلال ، وتشعر بأنها حرة مستقلة ،مرفوعة الرأس والكرامة، ولا سلطة لاى اجنبى في شئونها الداخلية والخارجية .

وهذه أول مرة في التاريخ حكمها أبناء الشعب لمسلطة الشعب ، لا لمصلحة الخديو أو السلطان ، أو الملك ، ولا لمصلحة المستعمرين والاستعمار •

وقد كان الانجليز يتدخلون في كل صسحينية وكبيرة في الوزارات ، ولهم في كل وزارة مستشار انجليزي يمثلهم ، ويفكر في مصالحهم ، وقد أسقطوا وزارة سعد زغلول سنة ١٩٢٤ لانها كانت وزارة وطنية ، وأرسلوا الاسطول البريطاني الى مصر سنة ١٩٢٦ حينما أراد البرلمان زيادة (أورطة) واحسدة في الجيش المصرى ! وهددوا باسقاط الوزارة حينما أراد المرحوم الاسستاذ عبد الحميد عبد الحق وهو وزير أن يوجب على الشركات الاجنبية أن تدون حساباتها باللغة العربية ، وكانوا يتدخلون في تعيين المديرين بالمديريات ، ويختارون من كانت ميولهم انجليزية .

وحینما خرج عبد الناصر لیلة ۲۳ من یولیة سنة ۱۹۵۲ لم یفکر فی نفسه ولا فی أسرته ، ولم یفکر فی العودة الی بیته ، وفی تلك اللیلة كان فی جیبه عشرة جنیهات ، فأعطاها شقیقه ، كی ینفق منها علی اولاده ، لو قبض علیه أو حكم علیه بالاعدام!

لم يفكر جمال عبد الناصر حينما قام بالثورة أن يكون وزيرا أورئيسا للوزارة ، أو رئيسا للجمهورية ، ولكنه كان يغكر في مصر والنهوض بها ، والعروبة وانقاذها ، والعرب وتحريرهم .

وبعد أن كتب الله النجاح للثورة قبل أن يكون (سكرتيرا) في مكتب القائد العام وقد اجتمع بالسلسسياسيين المحترفين والمستقلين واحدا بعد آخر ، فلم يجد منهم أحدا يستطيع تحقيق أهداف الثورة ، لانهم جميعا كانوا يفسكرون بالعقلية المترددة القديمة التي كانوا يفكرون بها قبل الثورة ، عقلية الخصومات ، والاحراب والاحقاد والمؤامرات ، عقلية التفكير في بريطانيا وارضائها ، وأمريكا وموافقتها !

عرضت رياسة الجمهورية على المرحوم أحمد لطفى السيد

فرفض قائلا : « ان الثورة لن تنجح الا اذا كان الرجل الذي صنع الثورة هو الحاكم في عهد الثورة » \*

وأكبر ميزة امتازت بها ثورة عبد الناصر أنها ثورة بيضاء، لم تلطخ بالاغتيال ولا بالقتل والدماء ، لانه يميل الى العفو والمغفرة والتسامح ، ويمقت كل المقت الدم والثأر ، والانتقام والعنف ، ويؤمن بالصفح عند المقدرة شأن النبلاء الاقوياء ، ويعتقد تمام الاعتقاد أن الانسان غير معصوم عن الخطأ ، وكثيرا ما منح المخطى، فرصة كي يصلح نفسه ، وعفا عنه وسامحه ،

وهو بطبيعته يكره الاستبداد والظلم والطفيان ، كما يكره الجبن بين الرجال ومن أقواله : « لاأريد في بلادى فراعنة يطغون، ولا أرانب يفرون ! » وقد عرف بأنه يقف دائما بجانب الضعيف، ليأخذ له حقه ممن ظلمه من الظالمين الاقوياء .

وحينما تسلم الرئيس جمال عبد النساصر البلاد كانت الانظمة بالية معقدة ، كلها بطء وارتجال ، وتراخ وكسل واهمال ، يتكل فيها كل موظف على الآخر ، ولا يشعر أحد بالتبعة الملقاة على عاتقه ، وقد أحس الجميع أن البلاد في شدة الحاجة الى أنظمة صالحة تناسب العهد الجديد ، وترك الانظمة الآلية القديمة ، فأعدت أنظمة حديثة ، أساسها التخطيط ، والدراسة والبحث ، والفحص والاستقصاء ، والخبرة والتجربة ، والخطط المدروسة ، والسياسة المرسومة ، للتخلص من المركزية ، والعمل بسرعة ونشاط ، مع مراعاة الجودة والاتقان ، والشعور بالتبعة ، وتحمل المسئولية والنتيجة ، والثقة بالنفس ، والاعتماد عليها ، وعدم الاتكال على أحد ،

حزن الانجليز كل الحزن لطردهم من مصر ، وأحسسوا أن خروجهم منها سيساعد على أفول نجم انجلترا ، وتحرير كثير من مستعمراتهم فى افريقية ، فتآمرت انجلترا برياسة ( أنطونى ايدن ) مع فرنسا برياسة ( موليه ) ، واتفقت انجلترا وفرنسا مع اسرائيل على الاعتداء الثلاثى فجأة على مصر ، واحتلال بورسعيد والاسماعيلية والسويس ، حتى يعود الجيش البريطانى ثانية الى قناة السويس ، ويحتل مصر مرة أخرى بعد الجلاء عنها بثلاثة أشهر تقريبا !

اعتدت الدولتان الاستعماريتان على مصر فى أواخر أكتوبن سنة ١٩٥٦ ، ومعهما دويلة اسرائيل ، فلم يبال الرئيس جمال الاندار الانجليزى ، وضرب به عرض الحائط ، وأعلن « تأميم قناة السويس » ، وعودتها الى أصحابها الشرعيين ، وانتهى الاعتداء الثلاثى بالفشل الذريع ، وانتصرت مصر على المعتدين انتصارا مبينا بفضل زعيمها البطل ، وشعبها العظيم ، والروح المعنوى القوى بين كل مصرى ومصرية ، والايمان بالنصر ، والثقة بالنفس ،

خرجت مصر ظافرة منتصرة على أعدائهـــا من الانجليز والفرنسيين والاسرائيليين ، خرجت مرفــوعة الرأس ، موفورة الكرامة محافظة على حريتها واستقلالها أمام العالم كله .

طلبت شركة القناة القديمة من المرشدين ترك العمسل في القناة ، كى تتعطل الملاحة ، وأرسل (بيكو) مدير الشركة قبسل تأميمها خطابات لجميع الموظفين فيها من الاجانب يطلب منهستم ترك العمل فورا لعرقلة الملاحة ، ولكنها لم تتعطل الا في أثناء الاعتداء على بورسعيد ، وقد وضعت مصر خطة كاملة محسكمة لاستمرار الملاحة في القناة ، لتبرهن للعسالم كله على أن مصر تستطيع بأبنائها ورجالها أن تديرها بنجاح باهر ، ومهارة فائقة ، وكان مجموع المرشدين في القناة ٥٤ مرشدا ، منهم ٥٣ مرشدا فرنسيا و ٦١ مرشدا انجليزيا ،

وقام المرشدون المصريون خير قيام باستمرار الملاحة في قناة السويس كالمعتاد ، وسهروا ليلا ونهارا لقلتهم ، وكان عملهم مضاعفا ، وانتصرت مصر على مؤامرة انجلترا وفرنسا لتعطيم الملاحة .

وفى هذا قال الرئيس جمسال فى ١٦ من سبتمبر سنة ١٩٥٦ :

« اننى أتهم ( سسلوين لويد وزير خارجيسة انجلترا فى ذلك الوقت ) بتدبير هذه المؤامرة التى دبرتها انجلترا وفرنسسا لتعطيل الملاحة فى القناة » وقال : « ان شعب مصر لن يقبسل الاحتلال ثانية » وأعلن الرئيس : « أن ( ايدن ) لا يريد الا القضاء على القومية العربية ، وأن مصر سستقاوم العدوان بالعدوان ، وستحارب حربا نظامية شاملة ، وحرب عصسابات ، ولن يخرج معتد حيا من هنا ، وأن مصر لديها السلاح الكافى لكل قادر على حمل السلاح ، وسنضرب المثل للعالم أجمع كيف تستطيع دولة صغيرة أن تقاوم طغيان الدول الكبرى » •

كما أعلن الرئيس باسم الشعب المصرى « أن مصر ستدافع عن حريتها واستقلالها لآخر قطرة من دمائها ، وسنتكاتف معنا الأمة العربية ، وستقف بجانبنا الشعوب الحرة الحقيقية ، ولن ترهبنا الدول الكبرى • انهم يريدون أن يحرموا مصر التقدم والتصنيع ، واتخذوا اجراءات اقتصادية ضد مصر ، لكى يستسلم الشعب المصرى • ولكننا لن نخضع ، وسنعتمد على أنفسلا ومواردنا • انهم يريدون أن نسلمهم القناة وفوائد القناة ، ولن نقبل باية حال اية هيئة دولية تباشر جزءا من سيادتها تحت أنظارنا ، لن يقبل الشعب المصرى استعمارا تحت اسم جديد !

وقال ( اللورد آتلی ) رئیس وزراء العمال الســـابق فی ۱۹۵۲/۹/۱۳ :

« ان سياسة ( ايدن ) جعلت بريطانيا بلا أصدقاء في الشرق الأوسط ، وهي تعرض بلادنا الى كارثة ، وان من سوء الحظ أن تسير بريطانيا في هذا الأمر مع فرنسا التي هي آخر معقل للاستعمار العتيق في الشرق الاوسط وفي آسيا وافريقية ، ويبدو أن هذه الحكومة قد تصرفت بعجز وعدم دراية بحيث أثارت الشرق الأوسط كله ضدنا ، فلم يبق لنا صديق واحد في الشرق الأوسط ! » ،

طبعاً لم يفكر ( اللورد آتلي ) بقوله هذا الا في مصلحة اللاده ، لم يفكر في مصر ، ولكنه كان يفكر في انجلترا ومصالحها •

وقد انتصرت مصر ولله الحمد في العدوان الثلاثي ، وصارت تتمتع بكامل حريتها واستقلالها في الشئون الداخلية والخارجية، ونجحت في تأميم قناة السويس ، وعادت القناة الى من حفروها بعرقهم ودمائهم ، وأداروا الملاحة فيها خير ادارة ، وسددت قيمة الاسهم لاصحابها ، وأصبح دخلها اليوم مد وهو تقريبا ، لم مليونا من الجنيهات سنويا مد لصر والمصريين ، وصارت القناة للجمهورية العربية المتحدة بعد أن كانت شركتها دولة داخل الدولة ، وكان لا ينتفع بخيراتها وثروتها حقيقة الا الانجليز والفرنسيون .

فبفضل الرئيس الموفق البطل جمال عبد الناصر ، وشعب مصر الأبى المناضل أممت القناة ، وصارت مصرية لحما ودما وأصبح المرشدون والموظفون فيها من المصريين بعد أن كانوا من الانجليز والفرنسيين والأجانب ، ولم يكن بها من المصريين قبل التأميم الا الخدم والسعاة تنفيذا لقانون الشركات الذي كان ينص على أن يكون بكل شركة أجنبية نسبة معينة من المصريين .

وبفضله رفع العرب رءوسهم في كل مكان ، وأحسوا أن من الواجب أن يعيدوا ماضيهم العظيم ، وحضارتهم القديمة ، وقوتهم الموروثة ، ولا عجب ، فقد بعث فيهم جمال من روحه القسوى ، وشجاعته النادرة ، بعث فيهم حب الحرية والاستقلال ، وأحيا فيهم الآمال بعد أن كانوا خاضعين للاستعمار والاحتلال ،

ولا نبالغ اذا قلنا : ان القومية العربية آلتى كان يتمتع بها العرب في عهد صلاح الدين الايوبي قد أعادها الرئيس جمال وجعلها أقوى وأعظم مما كانت •

ولا شك أن فى استطاعة العرب ، فى الوطن العربى كله ، أن يعيدوا عظمتهم الماضية ، اذا نسوا أنفسهم ، وتركوا معاونة الاستعمار ، وفكروا فى مصالح شعوبهم ، واتحدوا وحدة كاملة ، والشعب العربى معروف بالوفاء ، وذكر الجميل ، لاينسى لصاحب الفضل فضله .

فالرئيس جمال قد صنع المعجزات في سنوات معدودة ، وبفضله وفضل الشعوب العربية الأبية ستكون البسلاد العربية للعرب ، وخيراتها للعرب ، وثروتها للعرب ، ومواردها الأولية للعرب ، اذا التحدت ، وأخلصت في وحدتها الاخلاص كله .

وبمجهود الرئيس بعثت الحياة في البلاد العربية بعد أن كانت في سبات عميق ، وتخدير طويل ، من أثر الاحتلال الانجليزي أو الفرنسي البغيض تلك المدة الطويلة ،

لقد بعث جمال القومية العربية من مرقدها ، وأيقظها من نومها ، فبدأت الأمم العربية تشعر بكيانها وعزتها وكرامتها ، وتعمل للتخلص من بقايا الاستعمار وآثار الاحتلال ، كى تتمتع بكامل الحرية والاستقلال ، ويحكم العرب لمصلحة العرب ، لا لمصلحة المتحكمين من الدخلاء والأجانب والمستعمرين .

والحق الذى لا مرية فيه أن « جمال عبد الناصر » هو بطل العروبة ، ومنقذ العرب ، وباعث القومية العربية فى نفوس العرب أجمعين ، فى الوطن العربي الكبير ،

وسيأتى يوم ـ وما ذلك اليوم ببعيد ـ تصير فيه البلاد العربية للعرب وتكون لهم قومية عربية وجيش عربى واحد ووطن عربى واحد لا ينتفع بخيراته الا أبناء العروبة •

وبالوحدة والتعاون ، ونكران الذات ، والتضحية بكل شيء في سبيل الوحدة العربية ، والاتحاد العربي ، والقومية العربية . ستتحقق آمال العرب ، ويعود اليهم وطنهم العربي الكبير ، وعظمتهم المادية ، وقوتهم الروحية .

#### بعض سمات الرئيس:

ان « جمال عبد الناصر » دیمقراطی ، یمیل بطبیعته الی الشوری ، ویکره الاستبداد ویمقته ، ویحب أن یسمع آراء غیره ، ووجهة نظر من یختلف معه فی رأی من الآراء ، أو فکر من الأفكار ، ولا یتضایق ممن یخالفه فی الرأی أو الفکرة ،

كان فى استطاعته وهو الرئيس للجمهورية أن يفعل كما يفعل غيره من رؤساء الجمهوريات ، ويسكن القصور كما يسكنون ، وأمامه قصر عابدين ، وقصر القبة وغيرهما من القصور ، ولكنه فضل أن يعيش كما كان يعيش ، ويقيم فى منشية البكرى فى البيت الذى كان يقيم فيسه ، ورفض المعيشة ، فى قصر كما يعيش غيره من الرؤساء ،

لقد عرف جمال عبد الناصر بقوة الارادة وقوة التنفيذ ، انه يفكر ويشعر ويعمل وينفذ من غير تردد ، انه يفكر كما يفكر العباقرة ، ويشعر كما يشعر الانسان النبيل الذي يشارك الناس

في شعورهم ، ويعمل كما يعمل الأقوياء من الرجال ، وينفذ بشجاعة واقدام كما ينفذ الآبطال • والسر في قوته النادرة ، وتوفيقه في كل عمل يقوم به هو أن خلفه شعبا يثق به كل الثقة ، ويخلص اليه كل الاخلاص ويحبه كل الحب ، ويقدر نزاهته كل التقدير ، لهذا يعمل عبد الناصر ، ويسرع في التنفيذ ، وهو يعلم حق العلم أن وراءه شعبا ينصره ويعضده ، ويؤيده بروحه وقلبه وعمله • وان الشعب الواثق بزعيمه ، المؤمن بقائده أقوى وأشد من أحدث أنواع الأسلحة الذرية •

وان ثقة الشعب به لم تحدث عرضا ولا جزافا ، ولكنها حدثت بعد أن خبرته الأمة طويلا ، ودرست أعماله دراسة عميقة ، فقد عرف الشعب حق المعرفة أن قائده رجل ذو مبادىء مثالية • ومثل «عليا » ، يقول الصدق ، ولا يعرف غير الحق ، يصرح للشعب بكل ما فى نفسه ، ولا يخدع الشعب ، ولا يضلله • يقف بجانب العدالة، ويتمسك بها ، لم يخدع الأمة فى يوم من الأيام ، بل يذكر الحقيقة أمامها ، ولو كانت مرة • وان أخطأ اعترف بالخطأ بكل شجاعة ، وقد مضى عليه منذ الثورة أكثر من اثنتى عشرة سنة ، ولم يلحظ وقد مضى عليه منذ الثورة أكثر من اثنتى عشرة سنة ، ولم يلحظ الفائقة • وان المتبع لما قام به من اصلاحات وأعمال تتمثل فيها البطولة يعتقد تمام الاعتقاد أن « جمال عبد الناصر » ملهم موفق من الله ، فقد صانه المولى جل شأنه ، وألهمه الصواب ، ووفقه فى كل عمل تولاه منذ بدء الثورة الى الآن ، وسيوفقه فى المستقبل كما كل عمل تولاه منذ بدء الثورة الى الآن ، وسيوفقه فى المستقبل كما وفقه فى الماضى والحاض •

وفى تلك المدة الوجيزة نفذ من المشروعات ما لا ينفذه غيره في مائة سنة ، فى وقت قد حاربته فيه ثلاث دول استعمارية ، عسكريا واقتصاديا وسياسيا ، فنصره الله عليها نصرا عزيزا ،

وهزمها شر هزيمة ، ومع هذه الظروف نهضت البلاد نهضة عظيمة في كل ناحية من النواحي الداخلية والخارجية ·

كانت التركة قبل الثورة مثقلة ، والمصلل كلها في حاجة شديدة الى الاصلاح • فعندما تسلم هذه التركة كان الجهل منتشرا، والفقر شديدا ، والمرض مشكلة ، والأحزاب متنافرة ، والأوضاع مختلفة ، والظلم واضحا ، والطغيان شائعا ، والاستغلال عاما •

فحرر الوطن من الطغيان ، وأزال مظاهره ، وطهر البلاد من جنود الاستعمار، وأعاد اليها حريتها وعزتها، واستقلالها وكرامتها، وعمل على نشر العلم للجميع ، والتخلص من الجهل والفقر والمرض، وجعل التعليم الجامعي والعالى بالمجان ، وأنقذ الأمة من الأحزاب ، واختلال الأوضاع ، ونشر العدالة الاجتماعية ، وأزال الاستغلال ومساويه ، وقضى على الاقطاع ومظالمه ، وحدد الملكية الزراعية ، وأعاد قناة السويس لأصحابها الشرعيين بعد تأميمها ، وفتح مصانع الحديد والصلب ، وأنشأ أكثر من سبعمائة مصنع ، وبذل مجهودا لا يبذله انسلان في انشاء السد العالى ، وأصلدر قوانين اشتراكية تعاونية ديمقراطية ، وأدخل الجمهورية العربية في عصر المتواريخ ، ووضع الميشاق الوطني وهو اطار لحياتنا ، وطريق الثورتنا ، ودليل لعملنا من أجل المستقبل ، وقضى على الاحتكار ، وسيطرة رأس المال ، وأقام جيشا وطنيا هو أقوى جيش الآن في الشرق الأوسط ، وأنشأ الاتحاد الاشتراكي العربي ، ليقيم حياة ديمقراطية سليمة ،

ويندر جدا أن تجد الآن زعيما كالرئيس جمال عبد الناصر •

#### الفصيل الثياني

#### مصر بين عهدين قبل الشورة وبعدها

ان الفرق بين مصر قبل الثورة وبعدها لا يدركه الا من رأى مصر في عهد الظلم والفساد والاقطاع والطغيان قبل « فجر ٢٣ يولية سنة ١٩٥٢ » ثم رآها بعد ذلك اليوم التاريخي السعيد ، ولا أعد نفسي مبالغا أو متجاوزا الحقيقة اذا قلت : انه قد حدثت معجزات منذ ذلك التاريخ الى اليوم ، لا معجزات الأنبياء والرسل ، بل معجزات البطولة والأبطال !

فمن كان يحلم بطرد فاروق والتخلص من طغيانه واستهتاره واستبداده ؟

ومن كان يحلم بالتخلص من أسرة محمد على الدخيل على مصر ؟

ومن كان يحلم باخراج الانجليز من مصر مرغمين بعد احتلالها ٧٤ عاما تقريبا ، فتمتعت مصر بحريتها الكاملة ، واستقلالها التام ؟ ومن كان يحلم بتأميم قناة السويس في سنة ١٩٥٦ ، واعادتها الى أصحابها الشرعيين ؟ تلك القناة التي خفرها آباؤنا وأجدادنا بعرقهم ودمائهم \*

ومن كان يحلم بانشاء أقوى جيش في الشرق الأوسط في البر والبحر والجو ؟

ومن كان يحلم بأننا سنصنع الأسلحة والذخائر والدبابات والطائرات النفاثة والصواريخ بأيدينا في المصانع الحربية المصرية الصميمة ، كي لا نستجدى أحدا لتزويدنا بالأسلحة الفاسدة القديمة، كما كنا نفعل في العهد الغابر ؟

ومن كان يحلم بتمصير جميع المصارف (البنوك) الأجنبية ، وحسن ادارتها ، بعد أن كان الانجليز يستكثرون على طلعت حرب انشاء بنك مصر ، ويعدونه مجنونا لاعتقادهم أن المصريين لا يصلحون للشنون الاقتصادية وأعمال المصارف !؟

ومن كان يحلم بأن مصر ستصبح بلدا صناعيا ، وتنشىء فى مدة وجيزة أكثر من سبعمائة مصنع بعد أن كان الاحتلال يعلمنا فى المدارس أن بمصر بلد زراعى ، ولا يصلح الا للزراعة ، ولا يسمح لنا بصنع ابرة ؟ وكنا نستورد كل شىء من انجلترا وغيرها ، فأصبحنا نصدر مصنوعاتنا ومنتجاتنا الصناعية الى الخارج !؟

ومن كان يحلم بكهربة خزان أسوان وانشاء السد العالى ؟ ومن كان يحلم بتحديد الملكية الزراعية ، وجعلها مائة فدان للأب والأم وأولادهما القصر ، والقضاء على الاقطاع والأقطاعيين ،

هذه الأعمال العظيمة كانت كلها أحلاما خيالية قبل الثورة ، وقد صارت حقائق ثابتة لا مبالغة فيها في عهد الزعيم المحبوب الرئيس جمال عبد الناصر ، انى أعد كل عمل من هذه الأعمال معجزة من معجزات القرن العشرين ، وقد تحققت كلها في ظروف قاسية ، وسنوات تعد على الأصابع ، وأوقات كان الاستعمار فيها يحاربنا اقتصاديا وسياسيا بكل وسائله ،

ولقد كنا مجردين من الأسلحة ، وكان الملك وعصابته يتجرون في الأسلحة الفاسدة التي حاربنا بها في فلسطين سنة ١٩٤٨ ،

والاستغلال والاستغلاليين ؟

وكانت انجلترا تمن علينا حينما نريد شراء أسلحة منها ، وكانت لا تعطينا الا القليل من أسلحتها القديمة الفاسدة بأثمان مرتفعة !

وفى استطاعتنا اليوم أن نصنع مانريد من الأسلحة الحديثة بأيدينا ، حتى صواريخ الفضـاء ، فصرنا أقوياء بحقنا ورجالنا ، وروحنا المعنوى ، وعزائمنا القوية ٠

ولدينا اليوم خبراء من الجمهورية العربية المتحدة يعرفون كل صحفيرة وكبيرة عن كل نوع من أنواع الأسلحة والذخائر ، وفي استطاعتنا الآن أن نعتمه على أنفسنا بما نصنعه من الأسلحة ، ولسنا في حاجة مطلقا الى استجداء أحد ممن كانوا يمنون علينا بأنهم سيرسلون الينا قليلا مما نريده من الأسلحة بعد سنوات ، ثم يخلفون وعودهم ، أو يعطوننا ما لا يصلح لديهم بأغلى الأثمان .

ويمكننا الآن أن نقول: اننا بجيشنا القوى الباسل نستطيع أن ندافع عن أنفسنا وعن العرب جميعا بأحدث الأسلحة والصواريغ، وذلك كله بفضل القائد البطل الذي وهبه الله لمصر لينقذها ، وللوطن العربي ليخلصه من الاستعمار والاحتلال ، والانتداب والوصايا وغيرها من صور الخديعة التي خدع بها المستعمرون الأمة العربية جيلا بعد جيل في الزمن الماضي .

لقد سمع كبار السن من المصريين الذين جاوزوا الستين من العبر عن المذابح في دنشواى وعاصروا ثورة سنة ١٩١٩ ، ورأوا الجنود من الانجليز وهم يحصدون المتظاهرين من الطلبة بمدافعهم الرشاشة ، بلا رأفة ولا رحمة ، بعد صلاة الجمعة بالأزهر وسيدنا الحسين لمطالبتهم بحرية بلادهم واستقلالها ، وسمعوا الخطباء في الأزهر ابان الثورة وهم يخطبون ويوقدون نيران الثورة ، ويبثون الشجاعة في نفوس الطلاب ، ويشرحون لهم ما يفعلون ، وكان من هؤلاء الخطباء المرحوم الشيخ مصطفى القاياتي ، والمرحوم الشيخ

محمود أبو العيون ، والأستاذ محمد عبد اللطيف دراز من العلماء ، والمرحوم ذكى مبارك من الطلبة اذ ذاك • • وكان من جواسيس الانجليز في الأزهر عبد الظاهر السمالوطي وبه كان الانجليز يعرفون أسماء الخطباء وما قالوه في خطبهم ومواعيد المظاهرات والخطة التي سيسيرون عليها في مظاهرتهم ، فكان الانجليز يبثون جندودهم ومدافعهم في الطرق التي ستسير فيها المظاهرة لقمعها بالمدافع الرشاشة ، وكان الأجانب جميعا بلا استثناء يطلقون الرصاص على المتظاهرين من المصريين من نوافذ بيوتهم تضامنا مع الانجليز المحتلين الغادرين •

#### حالتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قبل الثورة:

لا يستطيع أحد أن ينكر أن حالتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمعيشية قبل عهد الثورة \_ كانت مؤلمة يرثى لها ، فعلى الرغم من أن بلادنا مهد الحضارة الأولى ، ومشرق المدنية في العصور القديمة ، وأرضها من الخصب والجودة بحيث يسيل في جوانبها الذهب \_ على الرغم من هذا كله نجد أن أكثرية الشعب (أي ٩٥٪ منه) كانوا يعيشون قبل الثورة في بؤس شامل ، ويأس قاتل ، وفقر مدقع ، وجهل مطبق !

فالفلاح قبل ثورة ٢٣ يوليو سسمنة ١٩٥٢ كان لا يجد من الأجر الا دراهم معدودة اذا ابتسم له الحظ ، ووجد من يستخدمه في حقله ، وقد تكون له زوج ، وثلاث بنات وأربعة أبناء ، فكيف كان يعولهم ؟ وكيف كان يعيش هو وأسرته بأجر ضمئيل لا يزيد على ثلاثة قروش في اليوم في وقت لا يظفر فيه بالعمل الا أياما قليلة في الاسبوع والمواسم الزراعية ؟

فكان العامل الزراعى يتنقل من ضيعة الى ضيعة ، ومن قرية الى أخرى للبحث عن عمل ، ولا أبالغ اذا قلت : انه كان يترك الوجه

القبلى ، ويسافر الى الوجه البحرى ، ليكسب عيشه الزهيد بعرق جبينه ! وكان غذاؤه يتكون من رغيف من خبز الذرة ، وقليل من اللح أو الجبن ، وقطعة من البصل على الاكثر .

ولم يكن الصانع في العهد الماضي أحسن حالاً من أخيه الفلاح ، فاذا زاد عليه في الأجر فهو مضطر الى المعيشة في المدن ، حيث المصانع ، والمدن أشد غلاء من الريف .

وقد نشر الاحتلال بيننا آراء عتيقة ، تأثرنا بها في حياتنا الاقتصادية : منها أن مصر بلد زراعي ، وزراعي فقط ، لا يصلح للصناعة ، فاكتفينا بالزراعة ، ولم نفكر في الصناعة ، وأهملنا التجارة ، وتركنا الصناعة والتجارة للأجانب .

وكانت مصر مزرعة للقطن ، تصدره الى (لانكشير أو يوركشير)
بانجلترا ليغزل وينسج ، ثم يصدر منسوجا الى مصر بعد تصنيعه
لبيعه فيها ، وكان القنطار يباع بجنيهين أو ثلاثة ، أو أربعة على
الأكثر ، وهو ثمن بخس لا يفى بالمصروفات الزراعية ، فكانت مصر
كأنها بقرة حلوب تستغلها انجلترا لمصالحها الخاصة ، وتترك الأكثرية
من الشعب فقراء جياعا عراة حفاة !

فالاحتلال البريطاني قد امتص دماء المصريين ، واحتكر ثروتهم الزراعية ، وأسرة محمد على استولت على أكثر من مليون فدان من الأراضى المصرية الجيدة ، وأعطت أقرباءها وأصدقاءها من الأتراك والأجانب جزءا كبيرا من الأرض ، ولم ينل المصريون منها الا القليل فلا عجب اذا كانت الأكثرية في عصر الاحتلال من الفقراء ، والأقلية من الاقطاعيين المستغلين المتعظلين بالوراثة ،

ومما يضحك ويبكى أن فكر بعض المصريين فى عهد ( اللورد كرومر ) فى انشاء مصنع لنسج القطن ، وجمعوا رأس المال ، وتركهم كرومر يجمعون ليشتروا الآلات من انجلترا ، وبعد أن اشتروها أمر

ألا يقام المصنع ، حتى لا ينافس ( لانكشير ويوركشير ومانشستر ) ، وكانت النتيجة أن بيعت الآلات بثمن زهيد الى أحد الأتراك ، فأقام بها مصنعا في تركيا .

وفى مدة الاحتلال نفذ الاستعمار مبادئه الاستعمارية الانجليزية المعروفة ، ومنها : « جوع كلبك يتبعك ! » لهذا استغل الانجليز الشروة المصرية ، ونهبوها وسلبوها ، وتركوا الشعب فقيرا ، ليتبعهم، وحكموا على أكثرية الشعب بالفقر ، حتى لا يستطيع أحد أن يتكلم ، أو يعارض .

وحينما حدثت ثورة سسنة ١٩١٩ ، واشستدت المظاهرات ساعتقدوا أن سبب الثورة ما أصاب مصر من غنى حينما ارتفع سعر القطن ، وصار ثمن القنطار أربعين جنيها ، ولهذا تحكموا في سعره ، حتى انخفض ثمنه ، وبيع القنطار بجنيهين ، وأفلس كثيرون من تجار القطن والزارعين !

ومن المبادىء الاستعمارية المعروفة : « الثمرة اذا نضجت انفصلت عن شجرتها » • فالتفساحة اذا نضبجت انفصلت عن شجرتها ، والبرتقالة اذا نضجت انفصلت عن شجرتها والشعوب الستعبدة اذا نضجت انفصلت عن شجرتها وهى القوة الحاكمة لها ، ومن البدهيات أن الشعوب لا تنضج الا بالتربية والتعليم ، فاذا تعلم الشعب نضج ، وأبى أن يتحكم فيه غيره من المستعمرين ، لهذا حكم علينا الاحتلال بالجهل ، كما حكم علينا بالفقر والمرض ، وصار من مشكلاتنا الجهل والفقر والمرض .

لذلك بذل الانجليز جهدهم ـ وعلى رأسهم مستشارهم دنلوب في وزارة المعارف في أن يجعل التعليم بمصروفات ، وفي دائرة ضيقة جدا لتخريج عدد قليل من الموظفين للقيام بالأعمال الكتابية والضرورية التي تتطلبها الدواوين الحكومية • فكان لا يذهب الى المدارس الا أبناء

الأغنياء ، ولم تزد نسبة التعليم على ٩٪ فى سنة ١٩٢٤ حينما تركت ادارة التعليم للمصريين في تلك السنة ·

وحينما فكر بعض الوطنيين من المصريين في انشاء جامعة مصرية عارض العميد الاستعماري الانجليزي (كرومر) محتجا بأن مصر في حاجة الى كتاتيب، وليست في حاجة الى جامعة لاعتقاده أن الجامعة ستخرج علماء وأدباء، وكتابا ومفكرين، وأحرارا يقاومون الاحتلال والاستعمار، والفساد والطغيان!

وفى الوقت الذى فكر فيه الاحتلال فى انشاء جمعية للرفق بالحيوان لم يفكر في انشاء جمعية للرفق بالانسان وتعليمه ، وتربيته وتثقيفه ، وانارة الطريق فى سبيله !

وهنا لا يمكن نسيان ما قاله (جورج واشنطون) محرر أمريكا في خطبته عند اعتزاله السياسة: « لقد نلنا الحرية والاستقلال، ولكن المهم أن نحافظ على الحرية والاستقلال، والوسيلة الوحيدة للمحافظة عليهما هي : علموا الأمة ، علموا الأمة ، علموا الأمة ! » •

وقد نفذت الولايات المتحدة الأمريكية هذه النصيحة ، وتخلصت من الجهل ، وأصبحت نسبة المتعلمين فيها ٩٦٪ .

ومن المحال نسيان المبدأ الاستعمارى المعروف: « فرق تسد » فقد جعل الانجليز مصر شيعا وأحزابا وطوائف ، حتى يفرقوا بين المصريين ، ويتحكموا فيهم ، ويسيطروا عليهم ، وهم يجيدون سياسة التفرقة ، فكانوا يقربون هذا الحزب اليوم ، ويولونه الحكم ، وكان الحديو أو السلطان أو الملك ألعوبة في أيديهم ، وكانوا يأخذون من الوزارة كل مايريدون ، ثم يبعدونها ، ويأتون برئيس حزب آخر موال لهم ، ويولونه فينفذ لهم ما يأمرون به ، ثم يطردونه أو يبعدونه ، أو يقتلونه ، وهكذا ،

وبهذه السياسة الاستعمارية فرقوا بين الأب وابنه والأخ وأخيه، وكان المتعطلون بالوراثة من أبناء الأسرة الواحدة المعروفة بالثراء موزعين على الأحزاب ، كى لا تعطل مصالح الأسرة فى أى وزارة من الوزارات ، وأى عهد من العهود! ففى الأسرة الواحدة كنت تجد الوفدى والسعدى والدستورى والشعبى!

لهذا كثر النزاع والشقاق ، وانقسمت الأمة الى أحزاب متعادية ، وطوائف متنافرة • وكان لكل حزب شيعته وعصابته من الهتافين ، فانتشرت المحاباة والرشوة ، والنفاق والرياء والكذب ، وقضوا على وحدة الشعب وقوته ، وجعلوه شيعا متنافرة ، كل شيعة تناوى الأخرى ، وكل حزب يهدم ما فعله سلفه ، ويوقف مشروع من سبقه ، ويقرب المتصلين به ، ويبعد غيرهم ، وينقلهم الى أماكن نائية أو يفصلهم • فكان الحكم مأساة أو مهزلة • ولم يكن الحكم للشعب ، أو لصلحة الشعب ، ولكن الحكام كانوا يعملون لمنفعة أعضاء الحرب والمنتمين اليه ! وقد ،كون كثيرون من الحزبيين ثروات كبيرة في تلك العهود المشتومة •

وكانت الانتخابات تطبخ ، والأصوات تشترى بالمال ، والوعود كثيرة ، والخطب منمقة ، والأعمال والاصلاحات تكاد تكون معدومة ، لأن كل حزب كان يهدم ما بناه الآخر ، وكان ما ينفقه العضو في الانتخابات يسترده أضعافا مضاعفة بعد نجاحه في الانتخابات ، بطرق غير مشروعة !

لهذا كانت البلاد في اضطراب مستمر ، ونزاع دائم ، وطالبت بحريتها واستقلالها منذ سلمة ١٨٨٢ ، وطالبت انجلترا بالوفاء بوعودها أيام الخزب الوطنى ، ولم تنجح في اخراج الانجليز من مصر الا في هذا العهد السعيد \*

وحدثت مذبحة دنشواى ، يوم أن ذهب بعض الضباط والجنود

من الانجليز لصيد الحمام في قرية دنشواى بالمنوفية ، وصوبوا بنادقهم الى المنازل والأجران حيث يكثر الحمام ، ولم يفكروا في أرواح المصريين أو ممتلكاتهم ، فغضب أهل القرية وأظهروا استياءهم واعتراضهم ، فخاف ضابط انجليزي وهرب وهو يجرى ، وكان الجو شديد الحرارة ، فضربته الشمس ، فمات كما قرر الطبيب الانجليزي .

ولم يقتل أهل دنشواى ذلك الضابط الجبان ، ومع هذا فان (اللورد كرومر) أنشأ محكمة خاصة من الانجليز والمصريين للبطش بالقروبين المظلومين ، والانتقام منهم ، ونصبت المشانق أمام بيوت المتهمين ، وقتل من قتل شنقا ، وجلد من جلد ، أمام أهلهم وزوجاتهم، وأبنائهم وبناتهم للتنكيل بالمصريين وتعذيبهم ، واذلالهم واخضاعهم ، حتى يستمروا في استسلامهم واستكانتهم .

وغضب الشعب كله ، وحزن كل الحزن ، وندد مصطفى كامل بوحشية الانجليز فى دنشواى فى خطبه ومقالاته ، وكانت هذه المذبحة سبة فى تاريخ انجلترا والاستعمار الانجليزى • وفى مكتبة مصر بالفجالة كتاب عن مذبحة دنشواى • فليقرأه من أراد وبسبب تلك المذبحة سحب كرومر من مصر •

وقد ثارت مصر سنة ١٩١٩ وطالبت بعد أن انتهت الحسرب العالمية الأولى (١٩١٤ – ١٩١٨) بالتخلص من الاحتلال ، راجية أن تنال الحرية والاستقلال ، واستمرت في مناقشات ، ومحادثات ، ومفاوضات ٣٥ سنة من سنة ١٩١٩ الى ١٩٥٤ ، حيث تمت المعاهدة في تلك السنة ، ووعد الانجليز الرئيس الملهم والزعيم الموفق وأصحابه الأحرار بالجلاء في ١٨ من يونية سنة ١٩٥٦ ، وقد وعدوا من قبل أكثر من ستين وعدا ، ولم يفوا الا هذه المرة مرغمين ، لأنهم لم يستطيعوا الاستمرار في خداعهم وكذبهم في عهد الثورة ،

فالحكومة الآن من الشعب ، وهي تعمل للشعب ، ولصالح

الشعب ، ولا تفكر الا في الشعب وتحريره ، والنهوض به · لهذا تحررت مصر واستقلت ، وانتصرت انتصارا مبينا ، وتحرر الوطن من الأعداء ، وخرج الانجليز مقهورين أذلاء قبل الموعد بثلاثة أيام ·

ولىكى يستمر الشعب ضعيفا عاجزا عن الدفاع جردوه من الاسسلحة ، ونشروا المخدرات ، وقللوا المستشفيات ، وأهملوا الناحية الصحية ، فانتشرت الامراض فى عهدهم ، وكثرت الوفيات بين الاطفال ، وقد حدث وباء (كوليرا) فى البلاد عدة مرات بسببهم ، وبسبب جيوش الاحتلال ،

فمشكلاتنا الاجتماعية التي كانت لدينــا قبل الثورة ــ وهي الجهل والله والمرض ــ انما هي من آثار الاحتلال والاستعمار ·

فالاستعمار مهما تختلف صوره وأسماؤهمن احتلال وحماية ، وانتداب ووصاية ، ومعاهدة تحالف لل يقتسل الحريات ، وينهب الخيرات ، ويحتكر المواد الأولية ، ويبيع ما ينتجه من مصنوعات بأثمان غالية ، ويكبت النفوس ، ويسجن الأحرار ، ويعذب الأبطال، ويشرد الوطنين ، وينفى المخلصين لوطنهم ، ويبعدهم عن بلادهم ويقتل الرجال والنساء والأطفال اذا نادوا بحرية مصر واستقلالها، وكم زهقت أرواح ، واستشهدت نفوس ، وهى تقول : مصر للمصرين .

وقد تخلصنا من الاستعمار ـ ولله الحمد ـ بفضل زعيمنا الذى نفديه بأرواحنا القائد البطل الرئيس جمال عبد الناصر ، وأصحابه الأحراد ، والشعب المتحد الفدائى .

وتخلصنا من الأراء الاستعمارية المضللة التي نشرها الاستعمار بيننا مشل : « مصر بلد زراعي ولا يصلح الاللزراعة » • وصرنا لا نعتمد على الزراعة وحدها ، حتى لا نعيش فقراء الى الأبد ، وأقبلنا

على تصنيع منتجاتنا الزراعية، ونشرنا كثيرا من الصناعات والمصانع في القرى والمدن ، في جميع أنحاء البلاد ، كي نفتح أمام الشعب موردا آخر للرزق ، هو الصناعة والعمل بالأيدى والآلات الحديثة ، فالحرفة في اليد أمان من الفقر ، وشجنا التجارة لتكون موردا ثالثا لنرزق : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن يأخذ أحدكم حبلا ثم يعدو الى الجبل فيحتطب ، فيبيعه ، فيأكل ويتصدق \_ خير له من أن يسأل الناس » .

وقد ورد في الباب الثالث من الميشاق ما يأتي: « وكانت النكسة في مصر بابا مفتوحاً لقوى السيطرة العالمية وبدأت الاحتكارات المالية الدولية دورها الخطير في مصر ، وركزت نشاطها في اتجاهين واضحين : هما حفر قناة السويس ، وتحويل أرض مصر الى حقل كبير لزراعة القطن لتعويض الصناعة البريطانية عن أقطان أمريكا التي قل ورودها الى بريطانيا بسبب انهاء سيطرتها على أمريكا ، ثم انقطع وصولها تماما بسبب ظروف الحرب الأهلية الأمريكية .

لقد عاشت مصر في هذه الفترة تجرية مروعة اسستنزفت فيها كل امكانيات الثروة الوطنية لصالح القوى الأجنبية ، ومصلحة عدد من المغامرين الأجانب الذين تمكنوا من السيطرة على أمراء أسرة محمد على ٠٠٠ »

« وكان الاحتلال البريطاني العسمكرى لمصر سنة ١٨٨٢ م ضمانا لمصالح الاحتكارات المالية الأجنبية ، وتأييدا لسلطة الحديو ضد الشعب مد هو التعبير عن ارادة الاسمتعمار في اسمتمرار بقاء النكسة ومواصلة القهر والاستغلال ضد شعب مصر ،

ان قوة الاحتلال البريطاني العسكرية ، ومؤامرات المصالح الاحتكارية الاستعمارية ، والاقطاع الذي أقامته أسرة محمد على باحتكارها للأرض ، أو اقتسام جزء منها بين أصدقائها أو أصدقاء

المستغلين الأجانب ـ ذلك كله لم يستطع أن يطفى أن سعلة الثورة على الأرض المصرية ٠٠٠ »

« لقد سکت أحمد عرابی ، لکن صدوت مصطفی کامل بدأ يجلجل في آفاق مصر ٠٠ »

« ان ثورة الشعب المصرى سنة ١٩١٩ تستحق الدراسة الطويلة ، فان الأسباب التي أدت الى فشلها هي نفس الأسباب التي حركت حوافز الثورة سنة ١٩٥٢ .٠٠ »

« ان الاستعمار اكتشف أن القوة العسكرية تزيد ثورات الشعوب اشتعالا ، ومن ثم انتقل من السيف الى الخديعة ٠٠٠ »

وقد جاء في الميثاق في عدة مواضع ما معناه: « العلم طريقنا الى تعويض التخلف ، العلم يضاعف الانتاج ، بالعلم فتحت مناهج أخرى للعمل ، العلم سلاح للارادة التورية » ، وهي حقائق ثابتة لا يشك فيها انسان ، فبالعلم نستطيع أن نعوض مافاتنا من وسائل التقدم والغني ، وبالعلم يمكننا أن نضاعف منتجاتنا الزراعية والصناعية ، وبالعلم فتحت فروع كثيرة للعمل والانتاج ، والعلم فتحت فروع كثيرة للعمل والانتاج ، والعلم خير سلاح لمعالجة الفقر والجهل والمرض ، وأي مرض من الأمراض الاجتماعية ،

وان نظرة واحدة الى العالم اليوم تبرهن لنا على أن الشعوب المتعلمة غنية ، والشعوب الجاهلة فقيرة ، فالعامل الفقير اذا تعلم ارتفع مستواه الصحى والخلقى والاقتصادى والاجتماعى ، وتضاعف دخله ، وزاد انتاجه .

فالتعليم ثروة للفرد والمجتمع ، وبالعلم نستطيع أن نضاعف انتاجنا وثروتنا ، وننهض بزراعتنا ، ونضاعف محصولاتنا، وننجح في تجارتنا ، ونتقدم في صناعتنا ، ونصلح أرضنا الزراعية ونستثمرها ، فيتضاعف الدخل وتزداد الثروة •

وغريب أن تجد خريجى المدارس والمعاهد الزراعية والصناعية والتجارية يبحثون دائما عن التوظف ، ويهملون الناحية التي أعدوا أنفسهم لها ، وهذا النقص كان ناشئا عن عنايتنا في هذه المدارس بالناحية النظرية أكثر من عنايتنا بالناحية العملية ، وقد نشر الاستعمار بيننا تلك الجملة : « من فاته الميرى تمرغ في ترابه » ، لهذا يريد كل شاب أن يكون موظفا حتى يتمرغ في التراب الأميرى! وقد ورد في الميثاق :

« ان أجيالا متعاقبة من شباب مصر انتظمت في سلك المدارس والجامعات ، والهدف من التعليم كله لا يزيد عن اخراج موظفين ! »·

ولا علاج لهذا الا الاكثار من الناحية العملية في تلك المدارس والمعاهد ، حتى يعتاد الطالب الاعتماد على نفسه ، ويفكر في العمل الحر المنتج ، ويفضله على الوظيفة ، ويعمل ليكون زارعا مبتكرا ، أو صانعا ماهرا ، أو تاجرا أمينا بعد انتهائه من حياته الدراسية وقد ثبت أن الصحراء الشرقية تفيض بالمعادن ، وأن في أسوان وغيرها كنوزا ثمينة من الحديد وغيره، وأن بين البحر الاحمر ووادي النيل مناطق بها من المعادن الذهب والفضة والنحاس والزمرد والكروم والزنك والرصاصوالنيكل والقصدير والمنجنيز ، والنترات والمغنسيوم ، والفوسفات والكبريت ، وبالعلم والعلماء والمهندسين من أبنائنا استطعنا أن نستخرج بعض هذه الكنوز من باطن الأرض ، ونتفع بها في الصناعة والتجارة ،

فالله جل شأنه وهب لبلادنا مواهب كبيرة من المواد الأولية، وموارد عظيمة طبيعية، ومع الأسف لم ننتفع بها في العهود البغيضة الماضية ، وقد بدأنا في هذا العهد بدءا قويا في البحث عما لدينا من الكنوز ، وفي تصنيع البلاد ، وانشاء المصانع الملائمة للبيئة المحلية في كل محافظة ، وسرنا في تنفيذ كهربة خزان أسوان ،

مع أن الاستعمار أجل تنفيذه مرارا منذ سنة ١٩١٠ الى عهد الثورة ونجحنا في انشاء السد العالى ، وذللنا كل العقبات التي وضعت أمامنا لتعطيل مشروعه ، وانتصرنا على أعدائنا الاستعماريين الذين وقفوا في سبيل تهضتنا وتقدمنا ، وأنشانا كثيرا من الشركات والمؤسسات ، والمعامل والمصانع ، لمضاعفة الدخل القومي ، ورفع مستوى المعيشة بين الأكثرية من أفراد الشعب ، وذلك كله بفضل رئيسنا البطل جمال عبد الناصر الذي وهب وقته وحياته وتفكيره للنهوض بأمته ، في كل ناحية من النواحي التي تخلفنا فيها بسبب القصر والاحتلال ،

وفي هذا العهد قد فتحنا أبواب الصناعات الدقيقة، والأعمال الفنية النادرة ، أمام العمال والصناع من المصريين العرب ، وقد أثبتت التجربة أن العامل المصرى صبور والصناع المصرى ماهر ، ولا يقل هذا أو ذاك عن الصناع الأوربي أو الأمريكي في ذكائه وعمله ، ومهارته الفنية ، ومقدرته الصناعية ، وقدرته الابتكارية .

وفى استطاعتنا اليوم أن نجد كثيرا من المصنوعات المصرية التى لا تقل عن أحسن المصنوعات الأجنبية فى جودتها واتقانها وجمالها: كالمنسوجات القطنية ، والكتانية ، والحريرية ، والصوفية، والمصنوعات الجلدية ، والأوانى النحاسية ، والأثاثات المعدنية ، والمستحضرات الطبية ، والأدوات المنزلية ، والمنتجات الزراعية ، والأطعمة المحفوظة ،

وفى استطاعتنا اليوم أن نقول: اننا من البلاد الصناعية التى تصدر مصنوعاتها الى الخارج بعد أن كان يقال فى عهد الاحتلال: ان مصر بلد زراعى فقط، ولا يصلح للصناعة •

وقد كنا في العهود الماضية كثيرى القول ، قليلي العمل، ولكننا اليوم قليلو القول ، كثيرو العمل .

وقد أنشات التورة مديرية التحرير في الصحراء ، وحولتها الى جنة فيحاء ، وهي اليوم تصلح الوادى الجديد ، وتصلح كثيرا من الأراضى في شمالى الدلتا ، وشرقيها وغربيها ووسطها ، وسننتفع بكل شبر من الأرض الصالحة للزراعة ، وسندير الآلات بالكهربا بعد كهربة خزان أسوان ، وسنجفف بعض البحيرات ، ونحاول تحويل أرضها المالحة الى أرض زراعية في شمالي كفر الشيخ .

وقد تخلصت الجمهورية العربية المتحدة بفضل رئيسها العظيم من الاستعمار السياسى ، والاستعمار الاقتصادى ، والاستغلال الأجنبي ، والشركات الأجنبية · وقد أممت الشركات الأجنبية المستغلة ، وأصبح الاستيراد والتصدير بأيدينا نحن · وانتهى العهد الذي كان فيه الانجليز والأجانب يتحكمون في المصريين ، وان خيرات بلادنا اليوم تعود علينا ، وليس لأى أجنبي الآن سيطرة على بلادنا في أية ناحية من النواحي السياسية أو الاقتصادية ، أو الثقافية ·

وقد ختم الرئيس الجليل خطابه بأسوان بمناسبة العيد الثالث لبناء السد العالى في ٩ من يناير ١٩٦٣ بما معناه :

« اليوم نتجه بأمل الى المستقبل ، نحن أسياد أنفسنا ، نبنى قوتنا الذاتية ، والمستقبل مفتوح لنا ، نشعر بالطمأنينة ، نشعر بالأمان ، أهدافنا تتحقق ، انتاجنا الصناعى تضاعف عما كان عليه في سنة ١٩٥٢ .

فى سنة ١٩٥٢ كان عندنا نحو ٦٧٠ مليون جنيه من الانتاج الصناعى ، اليوم عندنا حوالى ١٢٥٠ مليون جنيه من الانتاج الصناعى .

اليوم انتاجنا الصناعي ضعف انتاجنا الزراعي ، •

وسيتكلف بناء السد العالى ٤٥٠ مليون جنيه ، وبعد الانتهاء من بنائه سيحقق زيادة فى الدخل القومى مقدارها ٢٣٤ مليون جنيه سنويا ، ومعنى هذا أن التكاليف سترد الينا فى أقل من سنتين ، لأن تنفيذ هذا السد سيمكننا من زيادة الأرضالزراعية نحو مليونين من الأفدنة ، وستكون المساحة المزروعة ٢٠٠٠٠٠٠ فدان تقريبا بعد أن كانت ٢٠٠٠ر فدان، وقال الرئيس فى خطابه بمجلس الأمة فى ٢٠ من يناير سنة ١٩٦٣ : « لقيد أتممنا فى السنوات الحمس الماضية بناء المرحلة الأولى من السد العالى التى كانت مجرد تمهيد للمرحلة القادمة ، مرحلة الزراعة لقرابة مليونى فدان ، ومرحلة الكهربا الكاملة لكل الجمهورية العربية المتحدة » ،

وفى عام ١٩٦٢ قد ألحق ١٣٠ ألف عامل فى المشروعات المجديدة للتصنيع • ولا عجب ، فقد صرنا بلدا صناعيا كما كنا بلدا زراعيا •

وقد أنشأنا مصنعا ضبخما للحديد والصلب

وبعد تأميم قناة السويس أصبحت تمنحناً دخلا سنويا قدره ٨٠ مليونا من الجنيهات بالعملة الصعبة كان يدخل جيوب الأجانب ولا يستطيع أحد أن ينكر أننا في تلك المدة الوجيزة من عام ١٩٥٢ الى عام١٩٦٢ مصرنا جميع البنوك ، وتضاعف دخلنا القومي، وانتاجنا الصحناعي ، وارتفع مستوى المعيشة بين الطبقات الفقيرة من الشعب بقضل القوانين الاشتراكية التي أقرها زعيمنا المصلح في يولية سنة ١٩٦١ .

وقد أحست الثورة الظلم الذى لحق الفلاح والعامل والصانع في العصور المظلمة ، وشعرت أنهم كانوا يعاملون معاملة العبيد ، ولا يعطون من الأجور ما يناسب الأعمال التي يقومون بها ، فساعات العمل كانت كثيرة مرهقة من الصباح الى المساء ، والأجور زهيدة

لا تسمن ولا تغنى من جوع ، ولا تناسب الاعمال الشاقة التى يؤدونها ، فى حين أن أرباح أصحاب المزارع والمصانع والمعامل كانت مضاعفة ، ومن أجل هذا كانت رءوس الأموال تتضاعف ، حتى أتخم الملاك من كثرة المال ، وكان القائمون بالعمل محرومين كل الحرمان ، لا يجدون ما يكفيهم من الغذاء والكساء والمسكن الصحى ، فى الوقت الذى نعلم حق العلم أنهم عماد هذه الثروة الضخمة التى عادت وتعود باستمرار على المترفين من أصحاب المال، ولولا الفلاح والعامل والصانع ما زرع حقل ، وما قام معمل ، وما نجح مصنع ، فالأرباح كلها كانت تعود على هؤلاء الاقطاعيين من والاغنياء المستغلين ، من الأجانب والمصريين ، وقد تحكم الاقطاع والاقطاعيون فى المصالح الاقتصادية للدولة ، وتحالفوا مع رأس والاقطاعيون فى المصالح الاقتصادية للدولة ، وتحالفوا مع رأس خاصا بهم ، وهو أنهم أصحاب المصالح الحقيقية فى البلاد !

وقد ورد في الباب الخامس من الميثاق:

« انه ( أى الاقطاع ) يتحكم فى المصالح الاقتصادية ، ويملى الشكل السياسي للدولة ويفرضه خدمة لمصالحه » .

« ولقد كانت القوة الاقتصادية في مصر قبل الثورة في يد تحالف بين الاقطاع وبين رأس المال المستغل » •

ولم يفكر البرلمان سنة ١٩٢٤ في الفقراء من الفلاحين والعمال والصناع مطلقا ، وكان الفلاحون يعطون أصيحاب الأرض التي يستعبدون في زراعتها أصواتهم · وكانت الأصوات تشترى بالمال في الانتخابات ، وتزور الانتخابات كي ينجح الأغنياء والاقطاعيون والموالون للاستعمار والقصر!

وقد وصلت الثورة البيضاء الى كل ما أراده الشعب من الاصلاحات في المدة من ٢٣ من يوليو سنة ١٩٥٢ حتى اليوم • وهي مدة وجيزة لا تذكر في حياة الشعوب ونهضتها • وفي الخطة الثالثة سننصل بمعونة الله الى مالم يصل اليه غيرنا في مائة سنة • وقد بذلت الثورة كل ما أوتيت من قوة لتحقيق حياة أفضل للفقراء والفلاحين والعمال والصناع ، ورفع مستواهم في المعيشة ، وبناء مساكن شعبية صحية لهم ، ونفذت مجانية التعليم الجامعي والعالى، حتى لا يحرم الأذكياء والمجتهدون من أبناء الفقراء وبناتهم هذا النوع من التعليم ، وهي حسنة تضاف الى كثير من الحسنات للنهوض بالطبقة العاملة الفقيرة •

وقد حاربت الثورة التخلف الاقتصادى والاجتماعى بين تلك الطبقة الكادحة ، وحاولت تدويب الفوارق ، والتقريب بين طبقات الشعب ، وبذلت كل ما في وسعها وطاقتها لاقامة مجتمع تسوده الكفاية والعدالة الاجتماعية ، والعمل وتكافؤ الفرص بين الجميع .

وسيطر الشعب في عهد الثورة سيطرة كاملة على جميع أدوات الانتاج لتدار لمصلحة الشعب ، لا لمصلحة أفراد من الاقطاعيين المستغلين المتعطلين بالوراثة ، ونفذت المبادىء الستة التي تطلبها النضال الشعبي ، واحتياجات الشعب وهي كما قلنا من قبل:

- ١ ـ القضاء على الاستعمار وأعوانه
  - ٢ ـ القضاء على الاقطاع •
- ٣ ـ القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال ٠
  - ٤ \_ اقامة عدالة اجتماعية •
  - ٥ ـ اقامة جيش وطني قوي ٠
  - ٦ اقامة حياة ديمقراطية سليمة م

ولا عجب، فالحكومة من الشعب، وللشعب، تعمل للشعب، ولا تفكر الا في مصلحة الشعب • وأعادت التورة تنظيم البلاد ، وبعثت فيها روح النشاط والتجديد بسرعة لا هوادة فيها ، وقضت على ما كان فيها من عيوب، واستمرت في الاصلاحات حتى صارت الجمهروية العربية المتحدة اليوم من أجمل بلاد العالم وأرقاها ، ونجحت نجاحا كبيرا في النهوض بها في كل ناحية من النواحي ، وتخلصت من أنظمتها البالية ، وقضت على الأسباب التي أخرتها في عهد الفقر والاحتلال، والاقطاع والاستغلال .

وتمت الاصلاحات التي أرادها الرئيس البطل القبائد الأمين جمال عبد الناصر لبلاده المحبوبة ، فقد كان كل فرد يشكو الفساد والطغيان والاستبداد ، والجهل والفقر والمرض ، وسوء الخلق ، فأزال الفساد ، وقضى على الطغيان والاستبداد ، ومنح الجاهل فرصة المتعلم ، وأعطى الفقير حقه ، ويسر للمريض وسائل العلاج ، وأمر بنشر التربية البدنية والعسكرية ، كي تهذب الاخلاق ، وتقوى الاجسام ، وتربى الوجدانات ، فأيقظ الشعب وأحياه بعد شقائه ، والتف الشعب كله حوله ، وأحبه حبا كله اجلال وتقدير ، ووقفت والتم بجانبه ، واعتنقت مبادئه ، ووثقت به الثقة كلها ، وأخلصت له الاخلاص كله ، ولا عجب ، فقد وهب زعيمنا البطل حياته وروحه لوطنه وبلاده ، وعاش عيشة فيها كثير من الزهد ، ونادى بالبعد عن المظاهر والاسراف .

لقد كان الفسلاحون قبل الثورة جياعا يأكلون الخبز القفار ، ويسربون ميساها عكرة غير صسحية ، ويعيشون في أكواخ أشبه بالقبور ، وبلبسون خرقا بالية لا نستر أجسامهم ، ولا يجدون من يعالج أمراضهم المتوطنة كالانكلستوما ، والبلهارسيا ، والبلاجرا ، ويعاملون معاملة الأرقاء والعبيد ، ويقاسون كثيرا من الحرمان والبؤس والشبقاء •

ولقد ثارت مصر وجيشها الباسل المظفر ضد العسف والظلم

والاضطهاد والاستبداد وطردت الأسرة الظالمة التي كانت تتحكم فيها وتمتص دماءها وتتركها جائعة فقيرة مريضة جاهلة ، معذبة بائسة .

وقد ورد في الباب الأول من الميثاق: « وكانت الأسرة المالكة المدخيلة تحكم بالمصلحة والهوى ، وتفرض المذلة والحنوع · وكان الاقطاع يملك حقوله ، ويحتكر لنفسه خسيراتها ، ولا يترك لملايين الفلاحين العاملين عليها غير الهشميم الجاف المتخلف بعد الحصاد! »

وورد في الباب الثالث من الميثاق: « فان الماساة في هذا العهد هي أن « محمد على » لم يؤمن بالحركة الشعبية التي مهدت له حكم مصر الا بوصفها نقطة وثوب الى مطامعه ، ولقد ساق مصر وراءه الى مغامرات عقيمة استهدفت مصالح الفرد ، متجاهلة مصالح الشعب » •

فأسرة محمد على من أولها الى آخرها لم تفكر فى الشعب مطلقا ، لأن الشسعب فى نظرها من الفلاحين ! وقد امتصت دماء الشعب ، وجعلته ذليلا ، ولم تترك له شيئا من خيرات الأرض التى يزرعها ، لم تفكر الا فى استنزاف الشروة الوطنية لنفسها ، وجمعها وابداعها المصارف الاجنبية ، والعيش معيشة الترف والاستهتار !

لم تقرأ أسرة محمد على « تاريخ الثورة الفرنسية » لتوماس كارليل • ولو قرأت هذا الكتاب لعرفت أن الأسباب التى من أجلها ثارت فرنسا ضسد الجوع والفقر والظلم والطغيان والاستبداد سكانت سائدة متوافرة في الحكم بمصر قبل الثورة •

لقد قال المرشال دى ريشليو يخاطب لويس السادس عشر : « فى أيام لويس الرابع عشر لم يجرؤ أحد أن يتكلم : وفى عصر لويس الخامس عشر كان الناس يتهامسون • وفى عصر جلالتكم قد رفعوا أصواتهم ، وثاروا ثورتهم ! »

وقد قرىء هذا الكتاب ، وقورن بين الحسالة فى فرنسا قبل الشورة ، وحالتنا فى مصر قبل سنة ١٩٥٢ ، وكان القارىء واثقا تمام الثقة أن الثورة المصرية آتية لا ريب فيها ، وستنتصر انتصارا لاشك فيه ، لأن كل فرد فى الشعب الأصيل كان يشكو مر الشكوى ، وفى الاجتماعات الخاصة بين الأصدقاء كان الكل يتذمر ويتألم ، لما كان يحدث من المخزيات المبكيات المحزنات كل يوم وليلة ،

لم يدر حكام مصر قبل الثورة شيئا عما يشعر به الشعب ، ولم يحسوا أن الجوع انتحار ، والفقر مذلة وبؤس وشقاء • ولم يدركوا يضعوا أنفسهم موضع غيرهم من الأكثرية في الشعب • ولم يدركوا أن الحكومة انما هي عقد اتفاق بين الحاكم والمحكوم ، يوجب على الأول أن يفكر في مصلحة الآخر وحقوقه ، ولم يؤمنوا بأن الحكومة الصالحة هي التي تكون من الشعب ، وتعمل لصالح الشعب ، والنهوض به ، وتعامل جميع الأفراد من أبنائه معاملة واحدة عادلة ، والنهوض به ، وتعامل جميع الأفراد من أبنائه معاملة واحدة عادلة ، تبدو فيها العددالة المطلقة والمساواة ، وتحول دون العسف والاضطهاد ، والطغيان والاستعباد •

لم يفهم هؤلاء الطغاة من الملوك والامسراء والوزراء السابقين معنى الحرية والعدالة والمساواة ، ولو فهموا معناها لا دركوا أن المقصود منها ألا يصل المغنى بالوراثة ، الغبى بالوراثة ، المتعطل الخمول الكسلان بالوراثة – الى منتهى التخمة من الثروة ، ولا يصل الفقير الى أقصى درجات الفقر ، كى لا يستطيع الغنى أن يشترى الفقير بماله ، ولا يضطر الفقير الى أن يبيع نفسه لشدة حاجته ، وفقره المدقع .

لقد كان التفاوت كبيرا بين أغنيها مصر وفقرائها لا يمكن احتماله ، فالأغنياء كانوا أقلية (٥٪) ، والفقهراء كانوا أكثرية ساحقة (٥٪) ، ولاريب أن ههذا التفاوت الكبير بين الانسان

وأخيه الانسان أصل كل بلاء ، ومنبع كل شقاء! • ففى الوقت الذى كان فيه المترفون المتعطلون سكارى من الخمر والطعام وهم على موائدهم \_ كان الفقراء لا يجدون فى الماضى طعاما يأكلونه ، وماء صحيا يشربونه • ولا أبالغ اذا قلت : ان فضلات الطعام على موائد هؤلاء الكسألى الحاملين من الأغنياء كانت تكفى كثيرين من المساكين المحرومين !

وقد حدث ذات مرة في أثناء الحرب العالمية الثانية ( ١٩٣٩ - ١٩٤٥ ) أن دعا المدعو الأمير يوسف كمال بعض الأمريكيين والانجليز للعشاء مساء بقصره في نجع حمادي ، وبعد أن انتهى الظهاة والخدم من اعداد الطعام على المائدة اعتذر المدعوون عن عدم الحضور لأسباب فجائية طارئة ،

فحار يوسف كمال في أمره ، ولم يدر ماذا يفعل بما أعد من أنواع الاطعمة الشهية اللذيذة ؟ فسأل أحد نظار الزراعة لديه عما يستطيع أن يفعل بالطعام الذي أعد ، وكان فيه خراف مشوية ، وديكة رومية ، وفراخ انجليزية ؟

فاجابه ناظر الزراعة : ان الأمر سبهل جدا ، فلدينا كثيرون من فقراء الفلاحين يمكننا أن نقدم لهم هذا الطعام ، وسبتنال ثواب اطعامهم من الله جل شأنه ، وسيدعون لك بطول العمر .

فنهره يوسف كمال وزجره بعنف ، وقال له : كيف تقدم أيها الغبى طعاما كهذا للفلاحين ؟ لو ذاقوا مثل هذا الطعام لحقدوا في أنفسهم واعتادوه ، ثم أمر العمال أن يحفروا حفرة في الارض، فنفذ أمره ، وحفرت الحفرة ، ثم أمر بالقاء الطعام كله فيها ، وباشر بنفسه هذه العملية المؤلمة ، ولم يطمئن الا بعد أن ألقى التراب على الطعام ، وسوبت الحفرة ، وتيقن في النهاية أنه لن يذوقه أحد ممن استعبدهم في الزراعة والعمل ليلا ونهارا بأجر لا يذكر!

فمباذا تحكم على مثل هذا التصرف الوحشى الظالم ؟ انه عمل يدل على أن « يوسف كمال » كان بعيدا عن الانسانية كل البعد وأنها منه بريئة ! كان يفكر في التقرب الى الانجليز والأمريكيين ولا يفكر في مصر والفقراء من المصريين .

وذات مرة عض كلب من كلابه رجلا من الفلاحين البائسين ، فتالم يوسف كمال للجانى وهو الكلب ، ولم يتألم للمجنى عليه المسكين وهو الفلاح الفقير ، واستدعى فى الحال طبيبا بيطريا من قنا للفحص عن صحة الكلب ، خوفا من أن يكون قد أصيب بعدوى أو مرض معد من الفلاح المصرى البائس المظلوم المعتدى عليه !

فحضر الطبيب، وفحص عن حال السكلب وصعدته، فلم يجد به أى أثر للعدوى أو المرض ·

فاطمأن ذلك الأمير المعتوه على الـكلب، ولم يسأل عن الفلاح الذي عضه الكلب، ولم يفكر في عرضه على الطبيب أو علاجه، وما سيحدث له بسبب هذه الاصابة وقد يفقد حياته اذا كأن الكلب مصابا بمرض الكلب، ولم يعالج من عضة الكلب!

فالسكلب في نظر ذلك الأحمى كان له من الحقوق أكثر من الفلاح المصرى ، فقد كان الكلب يجد من يطعمه ويسقيه وينظفه ، ويستدعى له الطبيب اذا مرض ، ويسأل عنه صباحا وظهرا ومساء قبل نومه ، أما الفلاح لدى الأمير الجاهل فقد عاش جائعا لا يجد طعاما صحيا ، حافيا لا يجد حذاء يلبسه ويحميه من الأمراض المتوطنة ، عاريا لا يجد من الثياب ما يستر جسمه ، مريضا لا يجد من يعنى به أو يعالجه !

واننا ، نحمد الله كل الحمد ، فقد أنقذنا الرئيس جمسال من هـولاء الأمراء الدخسلاء المغتصبين ، وأعاد الأراضي التي كانوا

يملكونها الى أصحابها الشرعيين من الفلاحين المصريين ، فأرجع الحق الى نصابه ، وأخذ للمظلومين حقوقهم من الظالمين ·

وقد وفرت الثورة ضمانات ثلاثة لكل مواطن ، حتى يتمتع بالديمقراطية السياسية ، والديمقراطية الاجتماعية ، وهي كما ورد في الباب الخامس من الميثاق :

۱ ـ « أن يتحرر من الاستغلال في جميع صوره ٠

۲ ـ أن تكون له الفرصة المتكافئة في نصيب عادل من الشروة
 الوطنية •

٣ ـ أن يتخلص من كل قلق يبدد أمن المستقبل في حياته • » وبقوانين الاصلاح الزراعي التي صدرت سنة ١٩٥٢ ، وسنة ١٩٦١ وضع حد أعلى لملكية الفرد لا يتجاوز مائة فدان للأسرة كلها، فزاد عدد الملاك من الفقراء ، وتملكت كل أسرة معدمة خمسة أفدنة أو أكثر في الجهات التي كان بها الاقطاعيون ، وساعدتهم الدولة بالبذور والأسمدة والمواشى في زراعة الارض واستثمارها لتخفيف حدة الفقر التي خلفها الاستعمار والاحتكار والاستغلال في العصور المظلمة السابقة •

ونحن اليوم نقول بكل اخلاص: ان المعدم صار مالكا في عهد الثورة ، والعامل صار مشاركا في ادارة المصنع وأرباحه ، وأصبح رأس المال ملكا للمجتمع ، وفي هذه المدة القصيرة حققت الثورة مبدأ تكافؤ الفرص ، وبالحقوق الثورية التي كفلتها قوانين يوليو سنة وارتفع مستواهم المادي ، وتحسنت أحوال معيشتهم ، وأصبحوا يعاملون معاملة انسانية كريمة ، وأفادوا من السكني بالمساكن بالمساكن المعمية صحيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتحققت العدالة الاحتماعية،

وزال استغلال أصحاب رءوس الأموال ، وكافحنا الفقر بين الطبقات الفقيرة من الفلاحين والعمال والصناع ·

« ان الانتاج كله للمجتمع فى خدمته ، ولتحقيق سعادته ، ولتأمين الرفاهية وتوفيرها لكل فرد فيه ، •

وبزيادة الانتاج الزراعى والصناعي ، وتطوير الزراعة والصناعة ، وتوسيع رقعة الأرض الزراعية بالسدود العالية ، وتحويل الصحراء الى حقول خصبة وبساتين مشرة، وانشاء المصانع الضخمة ، وتصنيع المنتجات الزراعية \_ أمكننا مضاعفة الدخل القومى لنعوض ما لحقنا من التخلف في الماضي مع الزيادة في عدد السكان ،

# وقد ورد في الباب السابع من الميثاق:

« ان مضاعفة الدخل كل عشر سينوات تسمح بنسبة نمو اقتصادى تتقدم بكثير على زيادة عدد السكان ، وتسمح بفرصة حقيقية لرفع مستوى المعيشة ، برغم هذه المشكلة المعقدة » .

وقد حمت الدولة الفلاحين من المرابين المستغلين ، فسهلت لهم الحصول على ما يريدون من البذور والأسمدة من بنك التسليف الزراعى ، التعاونى ، بدون أرباح ، فخدمتهم أكبر خدمة وكلهم يعترفون بها .

وقسد خاض الشسعب فى مصر صسنوف الحروب المسلحة والاقتصادية والنفسية ، لكى يبنى السد العالى بأسوان ، وقد جاء فى الميثاق :

« ان هذا السد أصبح رمزا لارادة الشعب وتصميمه على ضنع الحياة ، كما أنه رمز لارادته في اتاحة حق الملكية لجموع غفيرة من

الفلاحين ، لم تسنح لها هذه الفرصة عبر قرون طويلة ممتدة من الحكم الاقطاعي » .

« ان عمليات استصلاح الأرض الجديدة يجب ألا تتوقف تانية واحدة ، ان الخضرة يجب أن تتسع مساحتها مع كل يوم على وادى النيل ، ان هناك اليوم كثيرين ينتظرون دورهم ليملكوا في أرض وطنهم ، والمستقبل يحمل مع كل جيل جديد أفواجا من المتطلعين بحق الى ملكية الأرض » ،

« ان تصنيع الريف ، ونشر الصناعات في القرى والمنتجات الزراعية سيسهل العمل أمام الأيدى العاملة • ويقرب القرية الى مستوى المدينة » •

وهذه هي العدالة التي نشرتها الثورة ، ولن تكون هناك بطالة عند تعميم التصنيع في الريف ، وسيشعر كل فرد فيه بالمسئولية، ولا جدال في أن حق العمل هو حق الحياة ، كما قال الرئيس الملهم المحبوب جمال عبد الناصر .

فنشر الصناعة في المدن والقرى وتصنيع البلاد من أكبر الوسائل لرفع مستواها ومضاعفة دخلها القومى ، وحل مشكلة التزايد في عدد السكان وخاصة اذا استعملنا الآلات الحديثة في الانتاج ، « فأن الآلات الحديثة قادرة بسرعة على توسيع قاعدة الانتاج » ، « أن مجالات العمل الصناعي في مصر ليست لها حدود ، أن مصادر الثروة الطبيعية والمعدنية ما زالت تحتفظ بالكثير من أسرارها ( 1 ) • »

فالجمهورية العربية المتحدة غنية بما فيها من ثروة طبيعية

<sup>(</sup>١) الباب السابع من الميثاق •

ومعدنية ، وان علماءها اليوم يستخرجون كنوزها ، وينتفعون بما في بطون أرضها ، ويصلعون تلك المعادن صلاعة حديثة خفيفة وثقيلة ، حتى تفتح المجال أمام الماهرين من عمالنا وصناعنا، ونرفع مستواهم في المعيشة .

وان تصنيع المواد الأولية في البلاد يزيد انتاجها ، ويضاعف شروتها ، ويغنى من لديها من العمال والصناع بما يصنعونه من الصناعات الاستهلاكية ، ويوفر النقد الأجنبي .

واننا نعتقد أننا الآن نعيش في عهد جديد وعصر جديد ، هو عصر الحرية والاستقلال والاستتراكية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتعاون ، عصر النهضة العظيمة ، والاصلاح السريع المستمر .

نعتقد أن البلاد اليوم قد انتقلت من حال الى أخرى ، انتقلت من طغيان وظلم وفساد ، ونهب وسلب وخطف واستبداد ، واختلاس واغتصاب واستعباد \_ الى عهد جديد يفكر ويعمل للوصول الى العدالة المطلقة ، والأمانة الكاملة ، والطهارة التامة ، والنزاهة النادرة ، والديمقراطية السليمة ، والاستراكية التى تتفق مع البيئة ، والمحافظة على أموال الشعب ، لانفاقها في سبيل النهوض بالشعب ، في كل ناحية من نواحي الحياة .

وبفضل زعيمنا البطل المحبوب وأصحابه الأحرار استعادت الأمة مكانتها بين الأمم الحرة الكريمة ، وتحققت أمانيها الوطنية ، ورجاؤنا أن تقود العالم في المستقبل كما كانت تقوده في الماضي أيام قدماء المصريين ،

### الفصل الثالث

#### أعمال الثورة

ان الثورة قد عوضت آلاف السنين لهذا البلد الأمين من التخلف والظلم والطغيان • وقد أعادت هذه الثورة للشعب المصرى حريته واستقلاله وعزته وقوته وكرامته ، بعد أن عاش سنين طويلة يثن من الكبت والاحتلال ، والقتل والنفى ، والسحن والتشريد والاستبداد •

وانتقل دفاعنا الجوى من الدفاع العادى الى الدفاع بالصواريخ ، وفي استطاعة صواريخنا العربية المصرية أن تسقط أية طائرة للعدو على أي ارتفاع ·

ومنذ ٢٣ من يوليو سنة ١٩٥٢ حتى اليوم يمكننا أن نحصى أعمال الثورة فيما يأتى :

(۱) سيقطت الملكية (۲) سيقط الحكم الرجعى الظالم (۳) أصبحت مصر جمهورية ، (٤) انتهى الاحتلال الانجليزى (۳) أصبحت مصر جمهورية ، (٤) انتهى الاحتلال الانجليزى (٥) تخلصنا من الاقطاع الصناعى، وصار العامل سيد الآلة لا تابعا لها ٠(٧) قضينا على أسطورة احتكار السلاح ، وصرنا أقوى دولة في الشرق الأوسط (٨) أمم قائد الثورة قناة السويس ، وأرجع للمصريين حقا عظيما من حقوقهم المغتصبة . (٩) انتصر قائد الثورة على الحصار الاقتصادى والحرب الاقتصادية .

(١٠) انتصرنا على العدوان الثلاثي من دولتين كبيرتين ودويلة صغيرة شريرة (١١) أنشأنا دولة قويه شعارها « تحمي ولا تهدد ، تصون ولا تبدد ، ترد كيد العدو ، وتشد أزر الضمعيف ، • (١٢) وفي يوليه سسنة ١٩٦١ صسدرت القوانين الانسسستراكية لانصساف الفلاحين والصناع ٠ (١٣) أطلقنا الصواريخ في ٢٣ من يولية سنة ١٩٦٢ ، فذعرت اسرائيل ومعها الاسمستعمار ٠ (١٤) أقمنا العدالة الاجتماعية والاشتراكية الحق ، وأعلنا الميثاق الوطني الذي منه المرأة حقها كاملا ، وعينت الدكتورة « حكمت أبو زيد » وزيرة للشئون الاجتماعية في وزارة سابقة ، وكرم الرئيس العمال فعين منهم السييد / أنور سيلامة وزيرا للعمل • (١٥) لكي نحبي مكاسبنا نجحنا في التنظيم الشعبي ( الاتحاد الاشتراكي العربي ) (١٦) وسرنا مسرعين حتى أطلقنا صواريخ أخرى لنكمل بها الدفاع الجوى عن الجمهورية العربية المتحدة (١٧) كان الشعب يبحث عمن ينقذه من الفساد والظلم والطغيان والاحتلال والاقطاع ، والملكية النتنة ، فأرسل الله اليه من أنقذه في الوقت الملائم ، ومن وهب حياته لينقذ وطنه • (١٨) ان مصر الآن تعيد بناء نفســها ، وقد عـبر الرئيس عن الشبعب فقال:

« ۱۰ ان هذا الجيل من شعب مصر على موعد مع القدر ، فمنذ أكثر من ألفى سنة ، ووطننا يحكمه الغزاة ، والحلم الضائع لأبنائه أن يعود وطنهم يوما اليهم ، وقد قدر لهذا الجيل أن يعيش ليرى عودة الحلم الضلائع ، ومنذ أكثر من خمسمائة سنة ووطننا يئن تحت سنابك خيل الماليك وأبناء الماليك وحفدتهم ، يفرضون عليه ألا يتقدم ولا يتطور ، وأن يقعد أسلم طلام القرون الوسطى وخرافاتها ، وقد قدر لهذا الجيل أن يتمكن من الانطلاق الى نور الحضارة ، وأن تخلص أفكاره من بقايا الأغلال ! » ،

« وقد قدر لهذا الجيل أن يشهد بعينيه فلول المحتل الغريب تتسلل خارجه عائدة من حيث أتت ٠٠ »

« وقد قدر لهذا الجيل أن يلمس بيده التغيير الكبير: مكانة الوطن عادت اليه بحق وجدارة ، أبناؤه لم يعودوا حصادا للفقر والمرض ، وانما هبوا لمعركة مستميتة ضد الفقر والمرض ، »

«جيشه لم يبق كما كان • قيمه الروحية عادت اليها معانيها ،. فتيقن أن لا شرف بغير حرية ، ولا كرامة بغير عدل ، ولا رزق بغير عمل ، ولا فرصة بغير كفاية ! » •

« ولكن هذا الموعد مع القدر ليس مجرد ليلة عيد ، ولا هـو مجرد أغانى فرح ، ١٠٠ ان كفاح الشــعب لا يتوقف عند غاية ، ولا يستقر عند نهاية ، انه طريق بعيد المدى ، مداه مدى الحياة . نفسها » .

لقد قال الرئيس المحبوب جمال عبد الناصر في بيانه الي، الشعب في 17 من أكتوبر سنة ١٩٦١ ما يأتي :

« • • وينبغى ألا يكون هناك حد لمصارحتنا لأنفسنا ، وانما لا بد أن تكون أمانتنا مطلقة أمام الله ، وأمام التساريخ ، وأمام الضمير ، وأمام المستقبل ، فأن المسئولية التي تقع على جيلنا ليست بالمسئولية السهلة أو الهيئة ، وبمقدار شعورنا بهدده المسئولية يتحتم أن تكون أمانتنا المطلقة في مواجهة الحقيقة » •

« ان مسئولیتنا هی اعادة بناء الوطن وتحرره ، واعادة بناء، المواطن وتحرره » واعادة بناء،

وأقر المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية « الميشاق » في يونية.

سنة ١٩٦٢ ، وأعلن الميثاق اطارا لحياتنا ، وطريقا لتورتنا ، ودليلا لعملنا من أجل المستقبل •

وتكون الاتحاد الاشتراكي العربي ليكون أمينا وقادرا على المحافظة على مبادىء الثورة الستة ، والاندفاع بها الى الأهداف الكبرى التي حددها الميثاق ، وفي قانون الاتحاد ذكرت أهدافه ، وواجباته ، ومبادىء العمل ، ومنظماته بأنواعها .

ولكى ينفذ الميثاق حرفيا باخلاص ، وننجح فى أداء رسالتنا فى اعادة بناء الوطن والمواطن وتحريرهما كما قال السيد الرئيس يجب أن يعمل كل فرد عن ايمان وعقيدة ، فبالايمان والعقيدة والاخلاص انتشر الاسلام ، وانتصر المسلمون على يد الرسول الكريم وأصحابه ، وكانوا فى البدء يعدون على الألصابع .

ومنذ بدأت الثورة كتب الله لها التوفيق التام ، لأنها كانت تعمل لله وللوطن بايمان مطلق ، وعقيدة راسخة .

فقد تخلصت البلاد من فاروق ، وبتخلصها من ذلك الطاغية الظالم المستهتر تخلصنا من أكبر حصن كان الاستعمار البريطاني يعتمد عليه في السيطرة على الشعب ، والتحكم فيه ، واستغلاله ونهبه وظلمه ، كما يعتمد عليه في بقاء الاحتلال .

وقد نجحت الثورة في القضاء على الاستعمار وأعوائه باخراج الانجليز من مصر قبل موعد الجلاء بثلاثة أيام وهو ١٨ من يونية سنة ١٩٥٦ ، وكان الجلاء يعد خيالا من الخيالات ، ومعجزة من المعجزات ، خرج المحتلون بعد أن مكثوا في مصر من سنة ١٨٨٢ الى ١٨٨ من يونيه سنة ١٩٥٦ أي أكثر من ٧٤ سنة ،

وعز عليهم أن يخرجوا أذلاء ، ويتركوا مصر حرة مستقلة للمصريين ، فتآمروا وعلى رأسهم ( ايدن ) المعروف بالغباء مع فرنسا واسرائيل للاعتداء على البلاد ، بعد خروجهم بثلاثة أشهر ، فقد أرسل الى زعيمنسا البطل العظيم انذار بريطانى فرنسى باحتلال قناة السويس فى ٢٩ من أكتوبر سنة ١٩٥٦ ، فكان جواب الرئيس الخالد ما معناه : « سينحارب ، سينحارب ، ولن نستسسلم ، ولن نسمح لمخلوق باحتلال شبر من أرضنا » •

وانتصرت مصر بفضل زعيمها القائد البطل ، وأصحابه الأحرار ، وتأييد الشعب الشجاع لهم على دولتين من أكبر دول العالم ، ودويلة صغيرة تسير من خلفهما ، وهزمت الدول الثلاث شر هزيمة ، ورجعت بخفى حنين ، وخرجت مصر من حرب بورسعيد منتصرة ظافرة ، وعادت قناة السويس الى أصحابها ، وخرج الانجليز والفرنسيون منها بعد تأميمها ، ونجحت مصر فى ادارتها بعد تحريرها من المستعمرين المغتصبين المعتدين الظالمين ،

واستولت مصر على ما كان بقاعدة القناة من أسلحة وذخائر. تفوق الحصر ، وليس هذا بالائمر اليسير ، وبهذا كله حققت الثورة ، مبادئها التى وضعتها نصب عينيها ، وقضت على الاستعمار ، وأعوانه ، والاقطاع ، والاحتكار وسييطرة رأس المال ، ونفذت قوانين الاصلاح الزراعى ، ونشرت عدالة اجتماعية بين جميع أفراد . الشعب ، وأقامت جيسا وطنيا قويا فى البر والبحر والجو وأصبحنا الآن قادرين على الدفاع عن أنفسنا وعن الوطن العربى وأصبحنا الآن قادرين على الدفاع عن أنفسنا وعن الوطن العربى بجيشنا البرى ، وأسطولنا البحرى ، وأسطولنا الجوى ، بعد أن لنا جيش رمزى اسمى فى عهد الاحتلال .

ولدينا اليوم كثير من المصانع الحربية لصنع الأسسلحة والذخائر ، والطائرات النفسائة والدبابات ٠٠ والصسواريخ والغواصات ٠٠

قال الرئيس في خطبته بأسوان في ٩ من يناير سنة ١٩٦٣:

« كان الاستعمار يعتقد أن القوات المسلحة ستمكنه من أن يتحكم في أبناء هذه الأئمة ، يتحكم في رقابها ، وحاول الاستعمار يكل الوسائل أن يستخدم القوات المسلحة معتمدا على أعوانه من الخونة ضد الشعب ، ولكن هل القوات المسلحة غريبة عن هذه الأئمة ، غريبة عن هذا الشعب ؟ أبدا ١٠٠ ان القوات المسلحة ليست الا أبناء مذا الشعب ٢٠٠ »

« • • ولكن القوات المسلحة بجميع أبنائها كانت تعتقد أن 
ولاءها للشعب ، وأن ايمانها للشعب • • وأن هذا يحتم عليها أن 
تأخذ دورها الطبيعي • • دورها الطليعي من أجل القضاء على 
الاستعمار ، وعلى أعوان الاستعمار • • ومن أجل القضاء على 
الاستغلال ، ومن أجل اقامة عدالة اجتماعية بين ربوع هذه الأمة » •

وقد حوربنا اقتصادیا سنة ١٩٥٦ حتى لا نبنى السد العالى، ولا نستطیع زیادة مساحة الأرض الزراعیة ، وتحویل الرى بالحیاض الى رى دائم ، فنستمر فقراء ، كما كنا فى عهد الاحتلال ، وقال الرئیس : « وأنا كنت على ثقة أن هذا الشعب فى استطاعته أن يعمل المستحيل ، لأن الشعب الذى بنى هذه الأهرام من أجل أن يحتفظ فیها بأجسام الموتى منذ آلاف السنین یستطیع أن یبنى اهراما خالدة ، من أجل خدمة الأحیاء ، ومن أجل خدمة أبنائهم » •

#### عهد النهضة والإصلاحات

### مصر أمس واليوم:

بالأمس كانت مصر تطالب بالحرية والاستقلال ، وترجو أن تكون حرة مستقلة ، وتتخلص من كل قيد وأثر للاستعمار الأجنبى سواء أكان سياسيا أم اقتصاديا ، أم اجتماعيا ، وتتحرر من كل أثر للمظالم في عهد الطغيان والاحتلال ، لأنه لا يؤلم النفس أكثر

من الشعور بالظلم ، ومكثت أكثر من أربعة وسبعين عاما تطالب. بالحرية والاستقلال · وقد حققت مطالبها ورغباتها ، وزالت مظالمها. في هذا العهد السعيد ·

بالأمس كان فى مصر أحزاب متنافسة متنافرة خلقها القصر حتى يتحكم ، والاستعمار حتى يسود ، وقد حلت الاحزاب ولله الحمد ، لأن الحزبية أفسدت الأخلاق ، وأخرت النهضة ، وكانت سببا فى أن مصر لم تنل حقوقها كاملة الا بعد عشرات السنين على يد الثورة ، ورجالها المخلصين ، فقد انتشرت العداوة والبغضاء ، حتى بين الاخوة والأصدقاء ، ولم يكن لكثير من أفسراد الاحزاب غرض سوى التجارة والاثراء بطرق غير شريفة ، وكان كل حزب يكيد للآخر ، ويحقد عليه ويتآمر ضده ، وكانت مصر المسكينة ضحية لتلك الحزبية البغيضة الممقوتة ، ولولا الحزبية لنالت مصر حريتها تامة مع الهند والباكستان ، أو سسورية ولبنان ، ولكن التنازع الحزبي والاختلافات الحزبية ، والتنافس الحزبي الممقوت في سبيل الوصول الى مقاعد الحكم والوزارة ـ كل ذلك كان سببا في الحفاق الحركة الوطنية التي قامت بها مصر في ثورة سنة ١٩١٩، وفي اخفاق حركة التحرير بالقناة قبل يولية سنة ١٩٥٢ ، وفي التأخر تلك السنين الطويلة المريرة ، حتى جاءت الثورة الموفقة ٠

ان الاحزاب كانت لا تفكر الا في ارضاء القصر ، ومن به حتى الحدم ، والتملق للسفارة البريطانية ، للوصول الى كرسى الوزارة ، والحكم لمصلحة الحكام ، لا لمصلحة المحكومين وهم أفراد الأمة والشعب ، ولكن لمصلحة أسر معروفة ، وأفراد حزبيين نفعيين ، يستغلون نفوذهم ، ويعملون لارضاء القصر والطغيان ، والطغاة .

والفساد والمفسدين ، والاستعمار والمستعمرين .

وقد جاء في الباب الثالث من الميثاق:

« ان هذا الاستعمار في هذه الفترة أعطى من الاستقلال اسمه، وسلب مضمونه ، ومنح من الحرية شعارها ، واغتصب حقيقتها! ،

« وهكذا انتهت الثورة باعــلان اســــــتقلال لا مضمون له ، وبحرية جريحة تحت حراب الاحتلال » •

« وزادت المضاعفات خطورة بسبب الحكم الذاتى الذى منحه الاستعمار والذى أوقع الوطن باسم الدستور فى محنة الخلاف على الغنائم دون نصر » \*

« وكانت النتيجة أن أصبح الصراع الحزبى فى مصر ملهاة تشغل الناس ، وتحرق الطاقة الثورية فى هباء لا نتيجة له » •

وكان كل حزب ينادى : مصر للمصريين ، ويطالب بالحرية والخلاف ، والاستقلال التام ، فلم يكن هناك معنى مطلقا للحزبية والخلاف ، والنزاع والشقاق ، ولكن الاحزاب كلها فى الحقيقة كانت تجرى وراء الحكم والاستغلال ، والثراء والنفوذ والسلطان ، ولو فكرت فى مصرحقا لفكرت فى القضاء على الحزبية والأحزاب ما دام المبدأ واحدا .

وورد في الباب الرابع منه: « لكن انتكاسة النورة شبجعت الأسرة المالكة على تجاوز كل الحدود » ، « ثم انتهى المطاف بهذه الأحزاب جميعا الى الحد الذى دفعها للارتماء في أحضان القصر تارة ، وفي أحضان الاستعمار تارة أخرى ، وقي الواقع كان القصر والاستعمار بحكم مصالحهما في صف واحد ، وان بدت الخلافات السطحية بينهما في بعض الظروف ! » ،

« وركعت جميعا تلتمس الرضا الذي يصل بهسا الى مقاعد الحكم ، وتخلت بذلك عن الشعب ، وأهدرت كل قيمة له » • « ان الشعب لم يعد صاحب السلطة ، وانما أصبح الشعب أداة في يد السلطة ، أو بمعنى أصح ضحية لها ! » •

واليوم قد نسيت مصر الحزبية البغيضة ، والطائفية المقوتة والتعصب الحزبي والطلائفي ، لأن الأحزاب قد ألغيت ، وانتهى الاحتلال الذي أدى الى الحزبية والتفرقة والتعصب ، وأدى الى وجود الأحزاب المتعددة حتى يسود في البلاد ، ويتحكم في هؤلاء المتنازعين المتفرقين ، ولم يتذكر هؤلاء الحزبيون قوله جل شأنه : « ولا تنازعوا فتفشلوا ، وتذهب ريحكم » : أي قوتكم •

وقد انتهينا ـ ولله الحمد من السياسين المستوزرين الذين, كانوا لا يفكرون الا في أن يكونوا وزراء ، ليعملوا للوصول الى الثراء عن طريق استغلال المنصب والحكم ، وصلا الوزراء من الوطنيين المخلصين المعروفين بالشجاعة والاقلام ، والاستعداد للتضحية في سبيل الوطن ، والعمل للنهوض به ، والتفاني في حبه ، الذين يعملون كثيرا ، ولا يتكلمون الا قليلا ، وينفذون في الحال كل عمل أو مشروع يرون فيه الخير لبسلادهم ، والمصلحة لوطنهم اذا أقره مجلس الأمة .

بالأمس كنا شيعا وأحزابا وطوائف ، متفرقين متنسازعيز. مختلفين فاشلين ، واليوم قد زالت الحزبية ، وأسسباب التفرق

والأرواح ، والحدنا في الأهداف والصحفوف والمبدئ والأرواح ، ونسى كل منا نفسه ، وذكر بلاده ووطنه ، ونسحينا التناحر الطائفي والحزبي ، وأصبحنا متحدين متعاونين ، ديمقراطيين اشتراكيين ، نؤمن بالاتحاد والتعاون ، والديمقراطية والاشتراكية، عاملين بقوله جل شأنه : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم ، اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ، فأصبحتم واذكروا نعمة الله عليكم ، اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ، فأصبحتم بنعمته اخوانا ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » . وقوله عليه الصلاة والسلام : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، »

فالاتحاد قوة دونها كل قوة ، وفي سبيل الوطن يجب أن نتحد دائما ، ويحب كل منا أخاه ، ويعاون كل عربي زميله ، ونكون على المدوام مخلصين في أعمالنا ، صادقين في وطنيتنا ، ناسين أنفسنا ، ذاكرين الوطن العربي الكبير ، والقومية العربية ، وحقوق العرب والعروبة ،

بالأمس كانت أكثرية الشهب ممن حرموا أجيسالا طويلة حرموا العلم والغذاء والكساء والصهة ، وكان هؤلاء المحرومون لا يجدون من يفكر فيهم ، ويشعر شعورهم ، لا يجدون من ينقذهم من جهلهم وفقرهم ومرضهم .

واليوم قد وجد هؤلاء المحرومون من يشاركهم فى شعورهم ويفكر فى تحسين أحوالهم ، ورفع مستواهم وأجورهم ، وتعليم الأميين منهم ، واعطاء أولادهم الفرصة فى التعليم ، وعمل كل وسيلة لازالة فقرهم ، وعلاج مرضهم .

ولا أبالغ اذا قلت: ان الدولة اليوم أوجدت عملا ملائما لكل متعطل ، وغذاء لكل جائع ، وأجرا عادلا لكل عامل أو صلانع ، ومسكنا صحيا لمن كانوا يسكنون في أكواخ غير صحية ، ومكانا في المدرسة لكل طفل .

بالأمس كانت الاصلاحات مهملة في مصر ، واليوم تبدو النهضة واضحة لمن عرف مصر قبل الثورة وبعدها ، فبعد التخلص من فاروق وأسرة محمد على وطرد القوات البريطانية من قواعدها في منطقة قناة السويس ، والتخلص من الحكم الفاسد للأحزاب المنحلة به استطاعت الثورة في تلك المدة القصيرة أن تحدث تغييرا عظيما في الحياة المصرية عم المدن والقرى على السواء ، ففي القرية خفضت الايجارات الزراعية ، وصارت سبعة أمشال الضريبة ، وانتشرت المياه النقية الصالحة للشرب في كثير من القرى ، وعممت الحدمات الطبيسة في الوحدات العلاجية ، والمستشفيات المركزية والعامة ، وأنشئت المدارس الابتدائية في البلاد والقرى النائية ، والعامة ، وأنشئت المدارس الابتدائية في البلاد والقرى النائية ،

وفى المدن شجعت الصناعة والتصنيع ، وفى القرى شبيع تصنيع المنتجات الزراعية على حسب البيئة والاقليم ، فانتشرت الصناعات الخفيفة والثقيلة فى البلاد ، بعد أن كنا فى عهد الاستعمار والاقطاع لا نصنع ابرة ، بل نستوردها من الخارج !

وقد أنشأت الثورة البنك الصناعي لتشجيع الصناعة ودعمها وأسهمت المصانع في نشر التصنيع بالبلاد ، ولدينا اليوم أكثر من سبعمائة مصنع ، منها مصانع للورق ، و ( الكاوتشوك ) وهـو المطاط ، والمؤسسة العامة للأدوية ، وفي أسوان مصنع كبـير للأسمدة ، وفي حلوان مصنع للحديد والصلب ، وتضاعف انتاج مصانع الغزل والنسيج للقطن والصوف والحرير والكتان في المحلة الكبرى وكفر الدوار وشبين الكوم وحلوان ،

وستزداد حركة التصنيع بعد الانتهاء من بناء السد العالى ، وهو معجزة من المعجزات الصناعية بالجمهورية العربية المتحدة ، وبه ستزيد مساحة الأرض المزروعة مليوني فدان تقريبا ، وستوفر

الطاقة الكهربية بأسعار رخيصة ، بحيث يستطيع كل مصرى أن يحصل على نصيب من الكهربا يعادل نصيب الفرد في أرقى الأمم المتحضرة •

## لاذا نجعنا في التصنيع ؟

ان مصر اليوم قد نفذت من المسروعات في تلك المدة الوجيزة مالم ينفذه غيرها في خمسين سنة ، فقد انتفعنا بتجارب غيرنا ، وسرنا مسرعين في تنفيذها في بلادنا ، فلدينا من مصانع الحلج والغزل والنسيج ، والأسلحة والذخيرة ، والحسديد والصلب ما نفخر به ، وما يرفع رءوسنا ، ويبرهن على مهارة المصرى وذكائه اذا أعطى الفرصة ، ونجحنا كل النجاح في نشر الصناعة ، وانشاء المصانع والمعامل من أسهل الطرق ، وأسرع السبل ، وأخذنا في الابتكار والاختراع ، وعمل التحسينات ، وسرنا مسرعين نحو الكمال ، وأن تاريخنا وماضينا واستعدادنا الفطرى ، وثروتنا الطبيعية ، ومركزنا بين الأمم الشرقية والغربية وموقعنا الجغرافي كل الطبيعية ، ومركزنا بين الأمم الشرقية والغربية وموقعنا الجغرافي كل هذه عوامل ساعدتنا على النجاح في تصنيع البلاد ،

وقد كان العمال بالأمس يعملون ولا يجدون من يسجعهم أو يقدر مجهودهم ، أما اليوم فيجدون كل تسبجيع وتقدير ، فقد ارتفعت أجورهم ، وحددت لهم وللموظفين في المعمل أو المصنع نسبة معينة وهي ٢٥٪ من الأرباح ، لهذا تجد الجميع يعملون بجد واخلاص في المعمل من المدير الى العامل ، ليزداد الانتاج والربح وكيف لا يخلصون في أعمالهم ، وقد أحسسوا العدالة والعطف وحسن المعاملة، والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية؟

وستكون خطتنا فى خمس السنوات المقبلة العناية بالصناعات المثقبلة • قال الرئيس فى خطابه فى ٢٠ من يناير ١٩٦٥ :

« ولقد أتممنا فيما نفذ من برامج الصناعة ما يمكن أن نعده قفزة عظيمة الى الأمام ، لكن هذه القفزة العظيمة الى الامام لا يمكن دعمها الا بمرحلة الصناعات الثقيلة ، وهى هدف الخطة الخمسية القادمة » •

## آثار التصنيع والاصلاحات

وقد خلقت حركة التصنيع طبقة حديثة من العمال والصناع والفنيين الماهرين ، والمهندسين والعلماء من المصريين ، وفي كل يوم يزيد عددهم زيادة مطردة ، وبارتفاع أجور العمال ، مع رخص المعيشة في أي بلادنا ـ اذا قورنت بالمعيشة في أي بلد آخر من بلاد العالم ـ يستطيع العامل اليوم أن يقتني مذياعـا ( راديو ) وموقدا ( بوتاجاز ) من انتاج المصانع المصرية ، وجهاز (تليفزيون) ويشتري بيتا صغيرا يقيم فيه مع أسرته ، ويدفع ثمنه على أقساط تعادل أجرة المسكن غير الصحي الذي كان يسكنه قبل الثورة ، تعادل أجرة المسكن غير الصحي الذي كان يسكنه قبل الثورة ،

وقد امتدت يد التعمير والاصلاح ، حتى وصلت الى الصحراء في مديرية التحرير ، فجعلتها حدائق واسعة ، وبساتين مثمرة وأقامت فيها المبانى والمدارس والمستشفيات والجمعيات التعاونية والاستهلاكية ،

ويجرى العمل اليوم بسرعة كبيرة ، ومثابرة عظيمة لاصلاح صحراء سيناء ، والوادى الجديد في الصحراء الغربية ·

بالأمس كنا نعتمد على المصنوعات الأجنبية التى نستوردها من الخارج ، من انجلترا خاصة ، وأوربة وأمريكا عامة ، واليوم نعتمد على ما تصنعه الأيدى المصرية العربية ، ونكتفى بما لدينا من مصلفوعات فاخرة ، لا تقل فى جودتها واتقانها عن أحسن المصنوعات الأوربية والأمريكية ، بل قد تفوقها جمالا ومتانة ،

وأصبحنا اليوم نفخر بما نصدره منها الى الخارج ، الى الولايات المتحدة الامريكية ، وألمانيا الغربية ، والبلاد الأوربية الأخرى .

بالائمس كانت ايجارات المساكن مرتفعة ، فخفضت مرتين ، وتتولى لجان الايجارات تقدير الايجار للبيوت والشقق الجديدة ، وقد تمتم جميع السكان بالتخفيض في القاهرة والمحافظات ، وفي ١٥ من فبراير سنة ١٩٦٥ وافق مجلس الأمة على تخفيض ايجارات المساكن ٢٠٪ بالنسبة للعمارات التي أقيمت حتى عام ١٩٦١ ، و ٣٠٪ للعمارات التي تخضع للجان التقدير ، وسيطبق القانون على المساكن الشعبية ، ومساكن القطاعين : العام والخاص ،

#### التخطيط والمساكن الصحية

بالأمس كانت المبانى فى المدن تنفذ من غير تخطيط ، وكانت الأكواخ والعشش المبنية بالصفيح والبوص والطين منتشرة فى المدن وعواصم المحافظات ، وكنت تجد كثيرا من المتناقضات ، من عمارات شاهقة ، أمام أكواخ قذرة ، يقيم فى تلك الأكواخ عدد كبير من الفقراء ، والعمال والصناع ، فاذا نزل المطر فى الشتاء ، وصلت المياه الى داخل تلك العشش ، ونام الفقير وزوجته وأولاده الكثيرون على حصر مبتلة ، فى بؤر غير صحية ، وانى آسف لأن ألكثيرون على حصر مبتلة ، فى بؤر غير صحية ، وانى آسف لأن أقول كلمة بؤر ، لأنى لا أستطيع أن أسميها مساكن !

واليوم قد دخل التخطيط المدن ، وأقيمت وحدات للسكنى ، ومساكن صحية للعمال والصناع بأجر اسمى زهيد يناسب دخلهم، وتتوافر فى تلك الوحدات جميع الوسائل الصحية ، من مياه ، ونور وكهربا ، ومجار ، ويتمتع المقيمون فيها بالشمس والهواء ، وقد سهلت المواصلات اليها ، وأنشىء بها كل ما يحتاج اليه السكان من مدرسة ، ومسجد ، وجمعية تعاونية بها جميع الأشياء الضرورية للبيوث .

#### تحسين المواصلات

بالأمس كانت وسائل المواصلات بطيئة ، والشهوارع ضيقة ، والترام تستغله الشركة البلجيكية ، ولا تجدد منه شيئا ، فالزجاج المكسور لا يقى الراكب تيار البرودة فى الشتاء ، والمفاعد غير مريحة ، وكنت تجد عربات سوارس تملأ القاهرة ، تجرها البغال وينتقل بها الركاب من جهة الى أخرى بالعاصمة ، ولا أبالغ اذا قلت انه كان بمحافظة القاهرة حمير يركبها الطلبة أو غيرهم لتنقلهم من محطة مصر الى بيوتهم فى أية جهة حتى سنة ١٩١٢ م ،

واليوم قد تحسنت وسائل المواصلات ، وانتشرت السيارات العامة السريعة ، وألغى الترام فى كثير من الجهات ، وحل محله « التروللى بس » ، ووسعت الطرق ، وأنشئت الميادين والحدائق والمتنزهات العامة فى جميع أنحاء العاصمة ، وأصبحت مؤسسة النقل خاضعة للقطاع العام ، وتحسنت المواصلات فى المحافظات ، وأرجو أن يستمر التحسن بالاكثار من قطع الغيار ، ورصف الشوارع ، وزيادة عدد السيارات ، والاكثار منها بكل وسيلة ، حتى لا يقف أحد فى سيارة أو ترام ،

ورصفت الطرق الزراعية ، وأصبحت كلها ممهدة مرصوفة ، وصار من السهل أن يسافر الانسان بالسيارة العامة أو الخاصة من القاهرة الى أية محافظة من المحافظات ، ومن حلوان يمكنك أن تمر بالسيارة في طريق (كورنيش) النيل حتى تصل الى شبرا ، ثم الى القناطر الخيرية ـ وهو مفخرة لمصر في العهد الحاضر .

## المقدرة المصرية والثقة بالنفس

بالأمس كنا نعتمد على الانجليز في كل شيء ، حتى تدريس اللغة الانجليزية في المدارس الثــانوية ، ونعتمد على الخبراء من

البريطانيين والأجانب في كل مشروع من المشروعات ، وكانت الثقة بالمصريين قليلة ، في حين أن مصر مملوءة بالعظماء من العلماء والأدباء والأطباء والجراحين ، والمهندسين والاقتصاديين والفنيين ، والمربين والفلاسفة الذين يفوقون الأجانب ، ويمتازون بالمهارة والإخلاص لوطنهم وبلادهم العزيزة ، في مصر جواهر وكنوز من العلماء والمربين ، ولكن هذه الجواهر تحتاج الى من ينتفع بها ، ويضعها في أماكنها .

لقد ربينا في عهد الاحتلال تربية اتكالية ، نتكل فيها على غيرنا ، ونضع أيدينا على أكتاف سوانا ، ولا نعتمد على أنفسنا ، ولا نثق بها ، ولم نرب تربية استقلالية ، تعودنا القيام بالعمل ، والاعتماد على النفس ، والثقة بها ، ولذلك نشأنا نثق ( بالخواجات) ونعتمد على الانجانب لابسى القبعات في كل مشروع ، ونحترم لابس القبعة ، ولو كان تحتها رأس جاهل مهما كان !

ولهذا قد ظن الأجانب أن المصريين سيعجزون عن ادارة قناة السويس حينما رفع الرئيس صوته الوطنى العظيم بقوله: « لقد أممنا القناة ، أممنا القناة » •

ولكن المصريين برهنوا على قدرتهم وكفايتهم ، وحسن ادارتهم لقناة السويس: ففى كل ناحية من نواحى الحياة تجد مصريين كفاة، وعلماء ممتازين ، فى كل فرع من فروع العلم ، ولكنهم لا يعلنون عن أنفسهم ، لأن العالم حقا لا يعلن عن نفسه ، ويخجل أن يذكر اسمه ، أو يقدم شخصه • ان لدينا علماء ومربين ومصلحين لا نظير لهم ، يعملون ويدرسون ويقرون فى مكتباتهم بين أربعة جدران حيث لا يعلم بهم الا الله ، وقد كانوا فى المقدمة ، متفوقين على الأجانب حينما كانوا يدرسون فى البعثات العلمية ، بانجلترا أو

غیرها و هم یقدمون آرائهم لوطنهم فی کتبهم التی یؤلفونها و وسیأتی یوم تقدر فیه مجهوداتهم

بالأمس كنا نعتمد على الخبراء من الأجانب ، ولكننا اليوم نتق بأنفسنا ، ونعتمد على أنفسنا ، ولسنا في حاجة الى أجنبي الا في أشياء محدودة لم يسمح لنا الاستعمار بدراستها ، والتمرن عليها ، والمهارة فيها ، وبعد سنوات تعد على الأصابع لن نحتاج الى أحد ، واذا احتجنا الى عدد محدود منهم فلا عار في ذلك ، فالعلم لا وطن له ، وهو حق مشاع للجميع ، وفوق كل ذي علم عليم ،

## تشبجيع التعليم في جميع مراحله

ان میزانیة التعلیم بأنواعه المختلفة قد بلغت ۹۲ ملیونا من الجنیهات فی سنة ۱۹۲۳ ، ویخص وزارة التربیة والتعلیم منها ٦٦ ملیون جنیه ، وهذه المیزانیة المذکورة تساوی ثلاثة أضعاف میزانیتها سنة ۱۹۵۲ ، وان ما أنفق علی التربیة والتعلیم فی أحد عشر عاما (۱۹۵۲ – ۱۹۵۳) قدر بمبلغ ۴۰۰ ملیون جنیه ، فی حین أنه قد أنفق علیه خلال ۷۰ عاما (۱۸۸۲ – ۱۹۵۲) مالا یتجاوز حین جنیه ۴۰۰ ملیون ۲۰۰ ملیون ملیون جنیه ۴۰۰ ملیون ۲۰۰ ملیون ۲۰ ملیون

وستصل نسبة الملزمين ١٠٠٪ في سنة ١٩٧٠ م، وسيجد كل طفل مكانا في المدرسة الابتدائية في تلك السنة ٠

وفى السنوات العشر السابقة للثورة تم بناء ٥٥ مدرسة ابتدائية ، وفى سنوات الثورة ( ١٩٥٢ – ١٩٦٣ ) تم بناء ١٤١٣ مدرسة ابتدائية ، وفى سنة ١٩٥٣ /١٩٥٤ كان لدينا فى التعليم الابتدائى ٣٢٢ر٥٥ فصلا ، وفى سنة ١٩٦٢ – ١٩٦٣ بلغ عـدد الفصول ٣٦٨ر٣٥ فصلا ، بها ثلاثة ملايين من التلاميذ .

وفي ٥/٧/٣/١ ذكر الأستاذ السيد يوسف وزير التربية والتعليم بصحيفة الأخبار :

« ان الوزارة تدرس الآن مشروعاً لزيادة مدة الالزام بحيث يمتد حتى المرحلة الاعدادية · »

وهـو مشروع جليل نرجـو له كل توفيق في تنفيذه ، كي يرتفع مسـتوى الشـعب في التعليم والثقافة ، ففي انجلترا كان التعليم الاجباري من سن الحامسة الى الرابعة عشرة ، تم زيدت المدة وجعلت الى السادسة عشرة ، ثم زيدت مرة أخرى وجعل التعليم الاجباري اليوم من الحامسة الى الثامنة عشرة من العمر ، لأن التلميذ كان يترك المدرسة في الوقت الذي يجد فيـه متعة في القراءة والتعليم .

وفى سنة ١٩٥٣ ــ ١٩٥٤ كان بالمدارس الاعسدادية ٩٧١٩ فصلا ، بها من التلاميذ ٣٥٠ ألف تلميذ ، واليوم صارت فصولها ١١٢٤٠ ، بها من التلاميذ ٤٠٠ ألف ، برغم انخفاض سسنوات الدراسة الى ثلاث سنوات بدلا من أربع ٠

وقد عنیت الوزارة كل العنایة بالتعلیم الثانوی الفنی بعد الثورة بالتوسع فیه ، وایفاد عدد كبیر من طلابه للتدریب فی السد العالی ، بعد أن كان مهملا كل الاهمال قبل الثورة ، وأدخلت الوزارة به أقساما جدیدة ، مثل ( الالكترونات ، والتلیفزیون ، واللاسلكی ) وصناعة الخزف والكیمیائیات ،

وفى عام ١٩٥٣ – ١٩٥٤ كان عدد فصول التعليم الشانوى والنسوى ٢٨٢٤، بها ٩٥ ألف طالب وطالبة ، فارتفع هذا العدد الى ٤٢٣٥ فصلا، بها ١٣٤ ألف طالب وطالبة في عام ١٩٦٢ – ١٩٦٣.

بالأمس لم يكن هناك اهتمام بذوى العاهات ، واليوم أنشأت

الوزارة عدة مدارس للتربية الخاصة للمكفوفين والصم ، والمتخلفين عقليا ، وضعاف السمع والبصر ، والمتأخرين في الذكاء لاعدادهم فنيا ، كي يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص في التربية والتعليم أمام جميع المواطنين .

## المجانية في التعليم الجامعي والعالى

بالأمس كان التعليم الجامعي والعالى مقصورا على أبناء الأعنياء والقلل الدرين على دفع المصروفات ، وكان أبناء الفقراء وبناتهم لا يستطيعون أن يصلوا الى التعليم بالجامعة أو المعاهد العلم اليعجز آبائهم عن دفع المصروفات ، واليوم صارت مراحل التعليم كلها بالمجان ، وأصبح الأذكياء من الطبقة الفقيرة قادرين على اللحاق بالكلية التي يريدونها ، والمعهد الذي يشاءونه ، واذا حصل الطالب على درجة جيد جدا أو ممتاز في الامتحان أعطى مكافأة شهرية يستطيع بها أن يستعين على المعيشة ، ويرفع مستواه وهو في يستطيع بها أن يستعين على المعيشة ، ويرفع مستواه وهو في

وكانت المجانية بالأمس لا يتمتع بها الا أبناء الأغنياء في المدارس والكليات ، أما أبناء الفقراء فكانوا يجدون صعوبة كبيرة في الحصول عليها ، ولهذا كان معظمهم يتعلمون بالسكتاتيب أو المدارس الأولية ، ثم يلحقون بالأزهر (١) أو بمسدارس المعلمين والمعلمات الأولية ، فالأذكياء من أبناء الفقراء كانوا بالأمس يجدون أبواب التعليم بمصروفات مغلقة في سبيلهم ، ولم يكن أمامهم سوى هذا النوع من التعليم المجانى ، ولو أعطوا الفرصة في الماضي البغيض لظهر منهم النابغون في الطب والهندسة والاقتصاد والعلوم والآداب

 <sup>(</sup>۱) ليس معنى هدا أن جميع الأزهريين كانوا من الفقراء ، فقد كان في الأزهر الشريف طلبة من أسر غنية ، وهبهم آباؤهم لدراسيسة القرآن الكريم والدين الاسلامي .

والفنون ، ولكن الفرص أمامهم كانت أضيق من سم الخياط ، ولم يمنحوا مبدأ تكافؤ الفرص الا في عهد الثورة ، ففي هذا العهد يجدون جميع الكليات والمعاهد العلمية والعملية والأدبية والفنية مفتوحة أمامهم ، اذا حصلوا على مجموع الدرجات الذي حدد للدخول بها ، لافرق بين ابن غنى أو فقير ، رفيع أو وضيع ، وزير أو عامل، فالناس سواسية كأسنان المشط ، والعدالة الاجتماعية قد تحققت في عهد الثورة ، ومبدأ تكافؤ الفرص قد نفذ عمليا ،

## ميزانية التعليم الجامعي والعالى

فى عام ١٩٥٢ كانت ميزانية التعليم الجامعى ٥ر٣ مليسون جنيسه ، وفى عام ١٩٦٢ ـ ١٩٦٣ ، ارتفعت الى ١٤ مليونا من الجنيهات ٠ .

وفى سنة ١٩٥٢ ــ ١٩٥٣ كان عدد الطلبة ٤١ ألف طالب ، وفى ١٩٦٢ ــ ١٩٦٣ صار العدد ٩٨ ألف طالب ،

وكان عدد الكليات الجامعية ٢٦ فأصبح ٤٥ كلية ، وقد ارتفع عدد المعاهد العليا من ٩ معاهد الى ٢٧ معهدا ، وفي سنة ١٩٦٣ ــ ١٩٦٤ صار عدد المعاهد العالية ٤٣ ٠

وفى سنة ١٩٥١ ـ ١٩٥٢ كان عدد الطلبة فى المعاهد العالية ١٥١٠ ، وفى سنة ١٩٦٢ ـ ١٩٦٣ صار العدد ٢٢٠٢٠٠ طالب ٠ وفى سنة ١٩٦٣ ـ ١٩٦٤ صار العدد ٢٥٧٧٩ ٠

وقد ارتفعت ميزانية التعليم العالى بما فيها من ميزانيه الجامعات في عام ( ١٩٦٢ ــ ١٩٦٣ ) الى ٢٤ مليون جنيه بزيادة قدرها ٥ر٢ مليون جنيه ، ووصل عدد الطلبة في الجامعات والمعاهد العالية ومراكز التدريب الى ١٢٥ ألف طالب وطالبة ، وفي عام

١٩٦٣ ـ ١٩٦٤ صارت ميزانية التعليم العالى والجامعي أكش مر خمسة وعشرين مليونا من الجنيهات!

وللتعاون الثقافي بين الدول العربية بلغ عدد المدرسين المعارين والمتعاقدين حاليا ٥٠٠٠ مدرس يعملون في ٢٨ دولة ، وستعار الجزائر والعراق واليمن ٢٠٠٠ مدرس ، وأن الجمهورية العربية المتحدة ترعى ٢٥ ألف طالب ينتمون الى ٦٠ دولة ٠

وفى بداية الثورة كانت ميزانية البعثات نصف مليون جنيه فصارت في سنة ١٩٦٣ أكثر من مليوني جنيه ·

وقد عنیت الثورة بالتوسع فی البعثات لأنها السبیل الی اعداد من نحتاج الیهم من العلماء ، فصار عدد المبعوثین ٥٦٨٥ مبعوثا فی عام ۱۹۲۳ ـ ۱۹۲۲ بعد أن كان عددهم ۱۹۷۲ مبعدوثا فی عام ۱۹۵۲ ـ ۱۹۵۲ .

وتلبية لحاجة الدول الشقيقة في نشر الثقافة العربية أصبح للجمهورية العربية ٢٠ مدرسة ابتدائية واعدادية وثانوية بالسودان ومدرسة ثانوية نموذجية بالرباط ، و١٦ مدرسة ابتدائية واعدادية وثانوية وفنية بالصومال ، وفرع لجامعة القساهرة بالخرطوم يضم كليات الآداب والحقوق والتجارة ، وجامعة شسميية بالخرطوم ، وتساهم في انشاء جامعة بيروت العربية ٠

قال الرئيس في الاحتفال بعيد العلم العاشر بجامعة القاهرة في عام ( ١٩٦٤ - ١٩٦٥ ):

« ۱۰۰ ان الذين يمرون من هذا المكان كل عام يحملون الأمانة العظمى للأحلام وللخطط وللنضال جميعا ۱۰۰ ان العلم هو الوعاء السليم الذي يستطيع أن يقيم الأحلام والخطط والنضال ، أو أن يحفظها وأن يصل بها الى حيث تريد الارادة الوطنية لها أن تصل و

ان العلم في جميع المجالات انما هو بمثابة المصابيح الكاشفة نوجهها الى كل ما حولنا ، لتنسبج بالنور ، نورنا لشكل المستقبل ، ثم لنخطو بالنور وصولا اليه • فبغير المصابيح الكاشفة للعلم في جميع المجالات فان تطورنا للمستقبل وحركتنا اليه تصبح تحسسا أو تخبطا في المجهول وفي الظلام! » •

« ان الأديان كانت كلها رسالة علم تلقاها الأنبياء بالالهام القدسى ، ولم يحتكر واحد منهم ما تلقاه ، ولا أفاد به لنفسه ، وانما أشاعوا العلم رسالة في الناس ، وجعلوا منه قوة تغيير اجتماعي صنعت المعجزات ٠٠ ان العلم هو مركب الأماني نحو المستقبل ، والالتزام الاجتماعي دليله الذي لا يخطىء على الطريق ، وليبارك الله موكب العلم الذي يجمعكم اليوم هنا ، ولترتفع مشاعل النور على طريق الغد والأمل الكبير » .

# تحرير المرأة

بالأمس كان تعليم البنت محدودا ، والاقبال عليه قليلا ، لأن الاستعمار كان يعلم أنك اذا علمت ابنا فقد علمت فردا واحدا ، واذا علمت بنتا فقد علمت أسرة كاملة وهذبتها! لهذا حورب تعليم البنات باسم الدين ، مع أن الدين الاسلامى دين علم ونور ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » من غير تفرقة بينهما ،

واليوم قد حررت المرأة من تلك القيدود البالية ، وفتحت المدارس والمعاهد والكليات بأنواعها أمام الفتاة في جميع مراحل التعليم ، وقد برهنت على كفايتها ومقدرتها ، وكثيرا ما تفوقت الفتاة على المبنين في الامتحانات النهائية في الشهادات لجدها وتفرغها لدراستها .

واليوم نرى لدينا عددا وافرا من المدرسات والناظرات ، والمهندسات والمهندسات ، والمهندسات ، والمهندسات ، والمهندسات ، والمهالات في الطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان وعلم طبقات الأرض ( الجيولوجيا ) والتربية وعلم النفس ، والصيدلة والتحليلات الطبية ، وعلم الأمراض ، والتشريح ، وعلم وظائف الأعضاء ، والطب الشرعي ،

ففى كل كلية وكل معهد تجد طالبات يدرسن مع الطلبة فى الآداب والعلوم والفنون بجميع فروعها، وفى المدارس الثانوية للبنات وكلية البنات بجامعة عين شمس والجامعة عموما تجد مدرسات ممتازات مخلصات فى أعمالهن ، وأستاذات قديرات ، وكاتبات ومؤلفات ،

وفى عالم المحساماة تجد محاميات قادرات على التعبير عن أفكارهن بكل لباقة وشسجاعة ، وفي كل ديوان تجد للمرأة أثرا الآن ، وقد شاركت المرأة اليسوم في كل عمل من الاعمال ، وفي قيادة السيارات والطائرات أظهرن مهارة كبيرة .

وفي المستقبل القريب سيكون لدينا ان شاء الله رائدات للفضاء ، مثل الرائدة الروسية الأولى للفضاء (فالنتينا تريشكوفا) •

ولتحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل قام رئيسنا الموفق بتعيين الدكتورة حكمت أبو زيد وزيرة للشئون الاجتماعية « في وزارة سابقة » •

وقد دخلت المرأة ميدان جراحة المنح والاعصاب ، وجراحة القلب بارسال سبع فتيات يحملن بكالوريوس التمريض من خريجات كلية التمريض بالاسكندرية للتخصيص في هذه الدراسة

الجديدة ، وهذه أول مرة تختار فيها المرأة لهذه المواد ، وقد أحسنت جامعة الاسكندرية في هذا الاختيار ·

ولن ينهض التمريض في المستشفيات الا اذا رفعنا مستوى المتخصصات في التمريض علميا وعمليا وماديا ·

وفى الحربين العالميتين الاولى والثانية كانت المرأة فى البلاد المتحاربة تقوم بالأعمال التى كان يقوم بها الرجال قبل الحرب، ولم يعطل أى عمل بسبب وجود الرجال فى الميدان .

وما زال لدينا من يعترض على توظيف المرأة في بعض الوظائف، وحجة المعترضين أن المرأة بعد الزواج يقل انتاجها ، بسبب الحمل والوضع والرضاعة ، والتفكير في شئون بيتها ، وكثرة التغيب والاجازات المرضية ، ولكن وبانتشار دور الحضائة للأطفال ، ومعرفة الوسائل التي بها يمنع الحمل ، ويحدد النسل - تستطيع المرأة أن تنتج وتواظب وتعمل كالمعتاد ،

ان الحياة اليوم تتطلب من المرأة أن تتعلم وتعمل ، كى تكون قادرة على معاونة زوجها فى تكوين بيت سمعيد للزوجية ، معاونة مالية وعلمية وعملية وثقافية .

## تحسين وسائل الرى والصرف

بالأمس كانت وسائل الرى عادية ، يروى ما يروى ، ويترك ما يترك من الأرض الزراعية ، واليوم تشق الترع ، والمصارف في كل جهة تصلح أراضيها ، وتعد للزراعة ، بحيث يمكن أن تروى ، وتغمر المياه ، حتى تتحلل منها الأملاح، ثم تصفى المياه في المصارف، ثم تغمر ثانية بالمياه ، وتصفى ، ثم تزرع كلها برسيما ، وبعسد البرسيم تزرع قطنا ، أو قمحا ثم ذرة ، أو تغرس فيها أشحار لتكون بساتين وحدائق --

# اضطرار المتعطلين بالوراثه الى العمل

بالأمس كان الأغنياء متعطلين بالوراثة ، حياتهم كلها توم وخمول ، وكسل ، وطعام وشراب ، ولهو ولعب بغير عمل ، واليوم قد أحسوا أن الانسان خلق ليعمل ، ويجد متعة في العمل ، فاضطروا الى أن يعملوا ويتركوا تلك الحياة المملة التي لا عمل فيها ولا حياة .

## ارتفاع مستوى المعيشة

بالأمس كان مستوى المعيشة منخفضا ، والجهل منتشرا ، والفقر عاما بين الأكثرية ، والمرض شائعا ، واليوم قد ارتفع مستوى المعيشة بين الطبقات الفقيرة ، وشبجع التعليم بكل الوسائل ، حتى أصبح في وسع الفقراء من الطلاب أن يتمتعوا بالمجانية في جميع مراحل التعليم ، حتى التعليم الجامعي والعالي كما وضحنا من قبل، وارتفعت أجور الفلاحين والعمال والصناع ، وصاروا يعاملون معاملة كلها انسانية ، يشعرون فيها بما يشعر به الانسان الحر الكريم ، وتحسن المستوى الصحى ، وقلت نسبة الوفيات بين الأطفال .

#### الرعاية الصحية حق لكل مواطن

ولتنفيذ ما ورد في الميثاق من أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن قد وضع في الميزانية الجديدة لسنة ١٩٦٣ – ١٩٦٤ مبلغ ٢ ملايين من الجنيهات للمنشآت الصحية الجديدة تحقيقا للاشتراكية، وتوفيرا للرعاية الصحية لجميع المواطنين، في كل محافظات الجمهورية، وستنشأ ٥٠٠ وحدة صحية ريفية ، و١٩ مستشفى مركزيا ، و٧ مستشفى المومة والطفولة و٧ مستشفيات كبيرة ، و٧٢ مركزا لرعاية الأمومة والطفولة و ٣٠ وحدة صحية مدرسية ، ومستشفيات لعلاج أمراض الصدر والأمراض العقلية والنفسية ، ومعامل للأبحاث ومراكز لنقل الدم ٠

« لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية ، بحيث لا تصبح هذه الرعاية علاجا ودواء سلعة تباع وتشترى ، وانما تصبح حقا مكفولا غير مشروط بثمن مادى ، ولابد أن تكون هذه الرعاية فى متناول. كل مواطن فى كل من أركان الوطن » • • الميثاق

ولا أبالغ اذا قلت: ان الجمهورية العربية المتحدة قد وصلت اليوم الى الزعامة فى الوطن العربى الكبير فى النواحى العلمية والثقافية والتربوية والأدبية والفنية والصناعية والاقتصادية.

وقبل ثورة ٢٣ من يولية سنة ١٩٥٢ لم تكن السياسة الصحية مبنية على الأسس التخطيطية ، بل كانت مرتجلة ، تفرضها قوة الاقطاع ، وسلطة ذوى النفوذ ، أما اليوم فكل شيء ينفذ على أسس مدروسة بالتفصيل ، محدودة بدقة، لرفع المستوى الصحي، وتعميم الخدمات الصحية في البلاد ،

ولتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين أعيد رسم السياسة الصحية للبلاد ، لزيادة الكفايات الصحية للقوى العاملة ، ولرفع المستوى الانتاجى للشعب ، مما أدى الى اختفاء الأمراض الوبائية تماما ، وكانت الوثبة فى الخدمات الصحية بعد قوانين يولية سنة المستراكية كبيرة وواضحة ، وكان من آثارها فى المجال الصحى أن انخفضت نسبة الوفيات عموما بين الرضع من ١٣٦ فى الألف عام ١٩٥٢ الى ١٠٥ فى الألف عام ١٩٦٢ ، وهبطت نسبة الاصابة بالبلهارسيا من ١٤٪ الى ٧٪!

وان جملة ما أنفق على الشئون الصحية فى السبعين عاماً السابقة للثورة كان ٩٥ مليون جنيه ، فى حين أن ما أنفق فى الأعوام الثلاثة ١٩٦١ ، ١٩٦٢ قد بلغ ٧٢ مليون جنيه ! فاذا أضفنا ٨ ملايين جنيه للمستشفيات الجامعية ، و١٢ مليونا من

الجنيهات للوحدات الريفية \_ أصبح ما أنفق على الخدمات الصحية في ٧٠ عاما يساوى ما أنفق في السنوات الثلاث المذكورة ٦١ \_ في ١٩٦٣ ، وسينفق في سينة ١٩٦٣ \_ ١٩٦٤ مثل ما أنفق في ٥٧ سنة قبل الثورة ٠

ولتعميم الحدمات الصحية في أعماق الريف أنشئت ٢٥٠٠ وحدة صحية ريفية ، وقد اعتمد في ميزانية ١٩٦٧ سـ ١٩٦٤ انشاء ٣٠٠ وحدة حديثة ، ويضاف اليها الوحدات المجمعة ، ووحدات العلاج الشامل للأمراض المتوطنة ، وهي ١٦٨ وحدة ، وتقوم هذه الوحدات بتقديم الرعاية الصحية والطبية لأهل القرى ، وتقديم العلاج للمرضى والمصابين ، ومكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها ، والتحصين وغيره من اجراءات الوقاية .

وعنيت الدولة بمكافحة الدرن من النواحي الوقائية والعلاجية والاجتماعية ، وزاد عدد المستوصفات والمستشفيات الصدرية ، ويسرت الحصول على الدواء لجميع المواطنين ، سواء في القرى أم المدن أم الصحراء ، وزاد عدد المجموعات الصحية في الريف من ٢٢٢ سنة ١٩٥٢ الى ٢٦٧ سنة ١٩٦٣ ، وزادت المراكز اجتماعية من ٢٧ الى ١٣٥ الى ٢٧٥ ، وبلغ عدد الوحدات المجمعة ٢٧٤ .

وقد وضعت الأسس لتوصيل المياه النقية الى قرى الريف ، وزاد عدد المنتفعين بهذه المياه من ١٠٠٠ر١ الى ١٥ مليونا و١٢٠ ألفا ، وزاد عدد الأسرة المخصصة للعلاج المجانى في الريف من ١٨٢٦ الى ٧٠٠٣ ، كما زاد عدد المعالجين بالأقسام الداخلية من ١١٦٤٦٨ الى ١٩٠٨ .

أما في المدن فزاد عدد المستشفيات العامة والمركزية من ٩٠ في سنة ١٩٥٢ الى ١٢٦ سنة ١٩٦٣ ، ومستشفيات الرمد وفروعها من ١٩٦ الى ١١٩ ، ومستشفيات الأمراض المتوطنة ووحداتها من ١٠٢

الى ١٤٦ ، ومستوصفات الصدر من ٢٥ الى ٧٠ ، ومستشفيات الأمراض الصدرية من ٢٢ الى ١٤ ، ووحدات علاج الأسنان من ٨٢ الى ٢٨٢ ، وأقسام الأشعة من ٤٧ الى ٢٤٠ ، ووحدات الصحة المدرسية من ٤٣ الى ١٦٦ ، وعيادات الأمراض النفسية من ٣ الى ١٣ ، وعيادات العلاج الواقى من الكلب ووحداته من ٣ الى ٢٢ ، وزاد عدد الأسرة المخصصة للعلاج بالمدن من ٢١٤٤٠ الى ٢١٤٤٠ في سنة ١٩٦٣ ، وقد أمكن تعميم التحصين الإجباري ضد الدفتريا وضد شلل الأطفال والتيفود ،

وفى رعاية الأمومة والطفولة زادت الوزارة مراكز الرعاية من ٧٩ سنة ١٩٥٢ الى ١٢٤ • وعنيت الصحة المدرسية بفحص التلاميذ فحصا طبيا شاملا •

وفى سنة ١٩٦٢ اتفقت وزارة الصحة مع الهيئة الصحية العالمية على اشتراكها فى عدة مشروعات لمكافحة الملاريا والدرن ، والوحدات الصحية الريفية، ومعهد التغذية، ومركز بحوث الهندسة الصحية ومعامل لانتاج الأمصال المركزة ، ومراقبة الأدوية ، وتعليم التمريض والمعهد العالى للصحة العامة بالاسكندرية ، ومكافحة البلهارسيا ،

وان المؤسسة المصرية العامة للأدوية والكيميائيات والمستلزمات الطبية تتحمل تبعة توفير الدواء للمواطنين بأعلى مستوى ، وأقل سعر ممكن ·

وقد بشرنا الدكتور النبوى المهندس وزير الصحة الغيور على انقاذ المرضى من المواطنين ـ بأنه سيكثر من الوحدات الصحية والمستشفيات بأقصى ما يستطيع ·

## الفصسل الرابع

#### الميشاق الوطني

بالأمس كنا مستقلين استقلالا صوريا وهميا ، ولو منحنا استقلالا حقا في الماضي ما كان لدينا مندوب سام بريطاني ، يتصرف تصرفا مطلقا في مصر : يغير الوزارات ويقيلها ، ويتحكم فيها ، ويسيطر عليها ، بالكلام والاشارة حينا ، وبالدبابات والأسطول أحبانا !

وما كان لدينا دستور هو حبر على ورق ، وبرلمان لم يسقط الوزارة في يوم من الأيام ، وكان من السهل اغلاقه ، وطرد أعضائه كما حدث مرارا ، وكان القصر ألعوبة في يد المندوب السامي البريطاني ، والحكومة ألعوبة في يد القصر والمندوب البريطاني !

وانى أذكر سحينما كنت أدرس بانجلترا سنة ١٩٢٧ - أنى ذهبت أنا وزوجتى رحمها الله ذات مرة الى السينما ، فرأينا من الأخبار على الشاشة ما أضحك الحاضرين : رأينا خبرا غريبا هو : « أقصر البرلمانات عمرا فى العالم - خمس ساعات - مصر » .

فخجلنا كل الخجل وتألمنا كل الألم ، وحنى كل منا رأسه الى الأرض خجلا ، وخرجنا و نحن فنى شدة الحزن والألم ، وكان البرلمان فى ذلك الوقت قد أغلق ، وطرد أعضاء مجلس النواب بعد خمس ساعات من اجتماعه !

وفي ١٨ من يونية سنة ١٩٥٦ نلنا الاستقلال التام ، وخرج

جنود الاحتلال من مصر بفضل الرئيس جمال عبد الناصر ، وأصحابه الأحرار ، والشعب الباسل ·

وفى ٢١ من مايو سنة ١٩٦٢ قدم الرئيس المحبوب مشروع الميثاق الوطنى الى المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية • والميثاق اطار لحياتنا ، وطريق لثورتنا ، ودليل لعملنا من أجل المستقبل ، يبين ما قامت به الثورة من أعمال مجيدة للنهوض بمصر العظيمة ، وهو من وحى الشعب المؤمن بحقه ، وخلاصة للتجارب التى قمنا بها والدراسات التى درسناها للنهوض بالوطن العزيز •

وقد وضح الميثاق أهداف الثورة السنة التي أعلنتها في ٢٣ من يوليو سنة ١٩٥٢ وهي كما تقدم :

- ١ ــ القضاء على الاستعمار وأعوانه ٠
  - ٢ \_ القضاء على الاقطاع •
- ٣ ـ القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال
  - ٤ ــ اقامة عدالة اجتماعية ٠
  - ٥ ــ اقامة جيش وطنى قوى ٠
  - ٦ ــ اقامة حياة ديمقراطية سليمة ٠

كما وضح الماضى والحاضر والمستقبل للوطن ، والمبادى والمثل العليا التى سنعمل لتحقيقها فى المستقبل ، وألقى أضواء على مشكلاتنا الاجتماعية – الجهل والفقر والمرض – وكشف لنا الطريق الى الحرية السياسية ، والحرية الاجتماعية ، والعدالة والاشتراكية ، فنحن الآن نسير والميثاق بين أيدينا ، ينير لنا الطريق ، ويحدد لنا البرامج والأهداف والغايات ،

وهو مصدر الدستور الذي سيصنعه المجلس التشريعي ، وقد

وضع الميثاق بالفعل موضع التنفيذ ، وبقدر قوة التصميم ستكون سرعة التنفيذ ، ويتطلب تنفيذ ما اشتمل عليه من المبادىء والمثل العليا ــ كفاحا متصلا ، وجهادا طويلا ، وعرقا غزيرا ، ونضالا شاقا ٠

وللشبعب المصرى تاريخ مجيد ، وقد كان أجداده القدماء يقودون العالم فى العصور القديمة منذ آلاف السنين ، وفى استطاعته أن يعيد مجده ، ويقود العالم قريبا أن, شاء الله .

وسنذكر هنا بايجاز المبادىء والمثل العليا التى ذكرت في الآبواب العشرة منه وهى:

١ - حرية الفرد حتى لا يكون آلة من الآلات .

ومعنى هذا المبدأ القضاء على الدكتاتورية والقضاء على الخوف واللل والسخرة • وتتطلب حرية الفرد أن يعمل بصدر منشرح ، ورغبة قوية ، حتى يبتكر ويخترع ولا يهمل أو ينحرف • وبحرية الفرد قد أعطى عزته وكرامته ، وتأكد حقه في الحرية الانسانية .

#### ٢ ... العلم شعار الثورة الثقافية:

فبالعلم ترقى الامم وتنهض وبه ننتفع بالاختراعات العلمية ، والأساليب الحديثة ، ونستطيع أن نعيش في عصر الصاروخ وغزو الفضاء وعصر الذرة ، ونشترك في بحوثها ، ونفيد منها في النواحي الطبية والصناعية والزراعية ، ويمكننا أن نقطع المسافة من البيوت المبنية بالطين لسكنى الفلاحين المساكين الى المفاعل الذرى ، الذي القمناه على أرضنا بتجارب علمائنا وخبراتهم ،

وفى ٤ من يوليو سنة ١٩٦٣ أعلن وزير التربية والتعليم انه قد تم بناء ١٤١٣ مدرسة خلال سنوات الثورة .

( ٦ و ٧ ) من وحى الثورة - ٨١

٣ ـ قد بين الميثاق المأساة التي قامت بها أسرة محمد على في مصر ، فقد نهبت ثروة البلد ، واتفقت مع الانجليز المستعمرين على استعباد الشعب المصرى واذلاله ، وتركه جاهلا مريضا فقيرا • واستولت تلك الأسرة على ثروة مصر وهربتها الى المصارف الاجنبية في فرنسا وسويسرا وايطاليا وغيرها •

ولذلك كان من أعظم الاعمال التي قامت بها الثورة طرد فاروق وأسرته ، والتخلص من حكم أسرة محمد على ، واسقاط أكبر حصن للاستعمار والرجعية والاقطاع في الشرق .

ففى ٢٦ من يولية سنة ١٩٥٢ أرغمت الشورة قاروقا على النزول عن العرش لابنه أحمد فواد ، وفي ١٨ من يونية سنة ١٩٥٣ أعلنت الجمهورية ، وانهاء حكم أسرة محمد على والغاء القابها ، وأعلنت جمهورية مصر سنة ١٩٥٣ وقد مكثت تلك الاسرة الدخيلة تتحكم في مصر ١٤٨ سنة .

3 — تكلم الميثاق عن الاحتلال وأثره السيىء فى مصر ، فقد دخلت انجلترا مصر سنة ١٨٨٢ بطريق الخداع والرشوة ، وادعت انها أتت للمحافظة على عرش توفيق وانها لا تنوى البقاء فى مصر، وقد وعدت بالجلاء عن مصر أكثر من ستين وعدا ، ولم تف بوعد منها ، وساعدتها مصر كل المساعدة فى الحربين العالميتين الاولى والثانية أملا فى ذكر الجميل والجلاء ، ومع هذا نسيت وعودها ، وتنكرت لها ، وقتلت كثيرين من الوطنيين الذين طالبوها بحرية بلادهم واستقلالها ، وسجن الانجليز المصريين ، وعذبوهم ونفوهم من مصر ، وارتكبوا المنكرات ، وأذلوا البلاد ، ونهبوا خيراتها ، وحرموها التعليم ، وخاصة فى أيام دنلوب المستشار الانجليزى بالمعارف ، وجردوها من الاسلحة ، وأضعفوا جيشسها ، وأقفلوا مصر مزرعة مصانعها ، وحاربوا التصنيع فى البسلاد ، وجعلوا مصر مزرعة مصانعها ، وحاربوا التصنيع فى البسلاد ، وجعلوا مصر مزرعة مين عديد المسلاد ، وجعلوا مصر مزرعة مينا المسلاد ، وجعلوا مصر مزرعة مينا المسلاد ، وجعلوا مصر مزرعة مينا المسلاد ، وحعلوا مصر مزرعة مينا المسلاد ، وحدوم مين المسلاد ، وحدوم مين وحدوم مين المسلاد ، وجعلوا مصر مزرعة مينا المسلاد ، وحدوم مين المسلود ، وحدوم مين المسلاد ، وحدوم مين المسلاد ، وحدوم مين المسلود ، وحدوم ال

لانجلترا ، لتورد القطن المصرى لمصانعها في لانكشير ويوركشير ومنشستر ، وكان قنطار القطن يباع لها بأبخس الاثمان بثلاثة جنيهات أو أربعة على الإكثر كما تقدم ، فكان الاستعمار يأخذ القطن المصرى ويغزله وينسجه في بلاده ، ثم يصدره الى مصر لبيعه بأغلى الاثمان ،

و بفضل الرئيس وأبناء الشعب الابطال طرد الانجليز من مصر في ١٨ من يونية سنة ١٩٥٦ وهذه حسنة من أكبر حسنات الثورة • فخروج الانجليز من البلاد كان حلما من الاحلام ، وقد تحقق هذا الحلم ، والحمد لله على يد الرئيس البطل المحبوب جمال عبد الناصر •

٥ ــ التخلص من الأحزاب المصرية التى خلقها الاستعمار لتنفيد مبدئه: « فرق تسد » الأن الاحزاب كانت متعددة تحكم لمصلحتها ، ومصلحة المنتمين اليها ، وخلقت التنازع والشقاق بين الاخوة والأسرة الواحدة ، وكانت الانتخابات غير حرة ، وغير شريفة في ذلك الماضى البغيض ، وكان الفالاح مضطرا لانتخاب سادته من الملاك ، والعامل مضطرا لانتخاب صاحب المصنع أو المعمل خوفا من أن يطرد أو يشرد!

وكانت الحكومات قبل الثورة غير ديمقراطية ، فالحكومة الديمقراطية هي التي تختار من الشعب ، وتعمل لصالح الشعب ، وتفكر في الشعب ، أما الحكومات الحزبية فكانت متأثرة بالاحزاب والقصر ورجاله ، والاحتلال البريطاني وأعوانه ، فالديمقراطية قبل الثورة كانت مزيفة ، صورية تعمل بوحي من الاستعمار ، وتجيء بدبابات الاحتلال!

وكان معظم أعضاء الاحزاب من الماليين والاقطاعيين المستغلين، لا غرض الهم الا الوصول الى الاغلبية في البرلمان والوصول الى

الحكم ، لا يفكرون الا في استثمار أموالهم ، وحماية مصالحهم ، وشق الترع لمزارعهم ، واصلاح الطرق الموصلة اليها ، وعمل القناطر ( الكبارى ) التي ترفع من قيمة الارض وثمنها ، ولم يفكر أحد تفكيرا حقا في الشعب في أي عهد من العهود ، بل كان كل حزب يفكر فيمن ينتسبون اليه ، فيرقيهم اذا كانوا موظفين ، ويضطهدهم اذا كانوا سن حزب آخر معاد لحزبه ، وكانت مصلحة الاملاك الأميرية تعمل التسهيلات المكنة في اعطاء البيانات الضرورية عن اراضيها الجيدة في كل ناحية ، ليشتريها من يريد من الاعضاء بأبخس الاثمان ، وحينئذ تقوم وزارة الزراعة باصلاحها ، وتقوم وزارة الاشغال بشق الترع والمصارف لها ، وتقوم مصلحة الطرق بتمهيد الطرق الموصلة اليها ، وبهذه الوسيلة كان الاقطاعيون يضاعفون ما الطرق الموصلة اليها ، وبهذه الوسيلة كان الاقطاعيون يضاعفون ما يملكون من الاراضي الزراعية في أقصر وقت ممكن ،

وانى آسف الآن القول: ان بعض أعضاء مجالس النواب كانوا يعملون كوسطاء فى الترقية والتوظيف ، وكان الواحد منهم يخرج فى الصباح وجيبه مملوء بالأوراق ليمر بالدواوين ، ويقضى المصالح ، لا حسية لوجه الله ، وانما للحصول على مقدار معين من الاموال ، وكان يعد ذلك كأجر المحامى فى القضايا!

وكانت الاصوات تشترى بالمال فى الإنتخابات وكان كثير من العمد يأخذون معظم هذه الأموال أحيانا لانفسهم ، ولا يعطون الناخبين الا قليلا منها ، ويملون عليهم ما يشاءون حينما يجمعونهم للانتخاب .

فاذا سألت الناخب عمن ينتخبه قال : أنتخب من ينتخبه لعمدة ، أو انتخب ولد الباشا! فبالمال والرشدوة كان الأغنياء والاقطاعيون ينتخبون ، كي يصلوا الى البرلمانات المزيفة .

وكانت الحكومات الحزبية لا تستطيع أن تسن قانونا يؤثر

في مالية الأثرياء أو في مصالحهم الخاصة ، ولو تطلبت المصلحة العامة هذا القانون ، فرغبات الماليين والاقطاعيين كانت تراعى في المجالس النيابية الحزبية ، أما حقوق الفلاحين والعمال والصناع والفقراء والموظفين فلم يفكر فيها أحد .

واليوم قد زال - ولله الحمد - نفوذ أصحاب رءوس الاموال ، وأصبح رأس المال لا صلة له بالحكم ولا نفوذ! والحكومة اليوم من الشعب تفكر في الشعب ، وتعمل لصالحه ، لا لأفراد من الستغلين المتخمين من أصحاب رءوس الاموال!

٦ ـ بين الوسائل التى بها نعالج الفقر ، ونزيد الانتاج الزراعى ، ونضاعف الانتاج الصناعى ، ونجعل الشعب مسيطرا على أدوات الانتاج لمضاعفة الدخل القومى ، ورفع مستوى الشعب ،

### ٧ - الاقطاع وتحديد الملكيات الزراعية:

وفى ملكية الارض الزراعية وضعت قوانين الاصلاح الزراعى حدا أعلى للكية الفرد ، بحيث لا تتجاوز مائة فدان ، على أن تشمل الاسرة كلها .

وقد وضح الميثاق الوسائل لتطوير الزراعة ، وتمليك الفقراء الارض الزراعية ، والتعاون الزراعي والهدف من قانون الاصلاح الزراعي وهو زيادة عدد الملاك ، وأثر السد العالى في توسيع رقعة الارض الزراعية وزيادتها ، وبين كيف نضاعف الانتاج والشروة الحيوانية والمحصولات الزراعية بطريقة علمية ، والتصنيع الزراعي في الريف ، واستخدام آخر ما وصل اليه العلم من الآلات الحديثة لزيادة الانتاج ، وتعويض البلاد عما فاتها بسبب التخلف في العهود الماضية ،

فبالأمس كانت الارض الزراعية يملكها ٥٪ من الاقطاعيين ٤ وكان الباقون ـ وهم أكثرية الشعب ـ فقراء لا يملكون من الارض

الزراعية شيئا يذكر ، ففى سنة ١٩٥٢ كان عدد من يملكون فدانا أو أقل ٣٠٦٣٠ ١١٥ ر١ ، وعدد من يملكون خمسة أفدنة ١٨٩ر ٢٦٣٠ ر٢

واليوم قد تفير الوضع ، فقانون الاصلاح الزراعى جعل كثيرين من المحرومين ملاكا ، بعد أن حرموا أجيالا ، فزاد دخلهم وتحسنت أحوال معيشتهم .

بالأمس كانت الزراعة أكبر مورد للدخل القومى ، فكانت مصر فقيرة ، ومستوى المعيشة فيها منخفضا لاعتمادها على الزراعة وحدها .

واليوم انتشرت الاشتراكية العربية ، ودخل معها التصنيع ، وخاصة تصنيع المحصولات الزراعية ، فتضاعف الدخل القومى ، وارتفع مستوى المعيشة بين الفلاحين والعمال والصناع ، لارتفاع أجورهم ، واشترك العامل والصانع في نسبة معينة من أرباح الشركات والوسسات الصناعية .

فمند أن وثب الجيش وثبته المظفرة والبلاد تتطلع الى أفق بعيد من آفاق المستقبل السعيد، كانت هذه الوثبة لخير الشعب ولمصلحة الشعب، ما فى ذلك شك ، وكان جيشنا الباسل يهدف من وراء وثبته الى اقامة حياة جديدة تقوم على أسس صالحة من الجد والاستقامة والعدالة الاجتماعية والتقريب بين الطبقات والتضحية الخالصة فى سبيل الوطن ، وتوفير الغذاء الجيد لسواد الشعب ، والقضاء على الفقر والجهل والمرض قضاء مبرما حاسما ثم القضاء على الرشوة والمحسوبية ، والمطامع الشخصية ، ودك حصون الاقطاع دكا ، مع اقامة حياة دستورية سليمة لا تشوبها شائمة .

تلك هي الاهداف السامية التي يرمى اليها الجيش من وراء

حركته ، لذلك باركها الشعب وإيدها كل التأييد ، لأنها تعبير صادق عن شعوره ، وكان من بواكير هذه الحركة ومما بدأته من عمل اصدار قانون تحديد الملكية الزراعية الذى أطاح بصرح الاقطاع ، وكان علاجا حاسما لمسكلتى الفقر والغلاء ، لذلك كان له وقع سيىء فى قلوب الاقطاعيين ، فراح بعضهم يصوره بما شاءت له نفسه الخبيثة المنطوية على حب الظلم والاحتكار ، وأخذوا يذيعون بين الناس أن تحديد الملكية يتنافى مع مبادىء الدين الحنيف ، وأنه ليس فى الشريعة الفراء ولا فيما جرى به العرف بين السلف الصالح ما يؤيد ذلك ،

وحسبنا في الرد على دعوى هؤلاء الاقطاعيين ما كان من أمر الخلاف بين عمر بن الخطاب وقواد الجيوش الذين فتحوا أرض السواد بالعراق ، فكان من رأى هؤلاء القواد أن يتملكوا أرض العراق بحكم الفتح ، ولكن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالفهم واسستدل بالآية الشريفة « ما أفاء الله على رسسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ، وما آتكم الرسول فخذوه ، ومانهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله ، أن الله شديد العقاب » .

فكان في الآية الشريفة الرأى القاطع ، والحجة البينة ، وخضع القواد لرأى عمر ، وقد صارت الارض فيما بعد ذلك في العراق والشام ومصر ان يزرعونها لقاء أجر يدفعونه لبيت المال وهو الخراج ، وقد جرى العمل في كثير من العهود الاسلامية على أنه يجوز للوالى أن يعيد توزيع الاراضي الزراعية على النحو الذي يرى فيه المصاحة لعامة الناس من سكان البلاد .

هذا رأى الدين ، وما كان يعمله الذين يسترشدون بهدى

الدين ، ولم تسد فكرة الاقطاع الافي عهود الظلم والجهل والظلام .

وقانون تحديد الملكية في وضعه الراهن يحقق اسمى المباديء فقد ضمن للاقطاعيين التعويض عن الاراضي الزائدة التي ستنزع ملكيتها منهم ، وأبقى لهـم من الارض ما يكفيهم ويكفى أولادهم الى درجة تقرب من حد الاسراف ، اذا لحظنا أن أقصى حد للملكية في بلاد الهند لا يزيد على خمسين فدانا ، واذا لحظنا أيضا أن ( ماك أرثر ) القائد الامريكي السابق في بلاد اليابان \_ قد وزع الاراضى الزراعية على الزراع في تلك البلاد بفير مقابل ، وقانون تحديد الملكية الراهن قد حفظ للاقطاعيين أرواحهم التي هي أعز ما يملكون ، فانه مما لا شك فيه أن حركة الجيش التي حطمت رأس الفساد والبغى قد جاءت في وقت ملائم ، قبل أن يفلي مرجل الثورة الشعبية التي كانت تعبر عنها الشكوي من الظلم . والاحساس العميق بالجوع والعرى ، على حين كانت تنفق الملايين في عبث العابثين من المصريين بأوربة ومصر . فحركة الجش قد أطفأت نار تلك الثورة الشعبية التي كان لابد من قيامها عاجلا أو آجلا ، والتي اذا قامت كانت ثورة عاتية مدمرة قاضية على الانفس والأرواح والأموال!

ومن هذا يتبين أن قانون تحديد الملكية جاء لمصلحة الاقطاعيين قبل غيرهم ، وأنه ضمن لهم حياة مستقرة مطمئنة ، ورزقا واسعا ، وأن على هؤلاء الاقطاعيين أن يحمدوا الله تعالى الذي أتاح لهم قيام جيشنا الباسل بوثبته المعبرة عن ارادة الشعب ، وأن عليهم أن يخلصوا ويتقدموا بالشكر الجزيل لقواد الثورة ، وعليهم أن يقنعوا أنفسهم الطامعة بأن ما فعلته الثورة انما كان ترضية لا عقابا والا فليقل لنا هؤلاء الاقطاعيون: كم من مرة كانوا فيها عونا للشعب المسكين ؟

لقد مرت بهذه الأمة محن قاسية امتحنت فيها امتحانا رهيبا،

فهل أخذتم أيها الاقطاعيون بيدها ؟ كم بذلتم للتعليم ؟ وكم بذلتم لعلاج الفقراء وتحسين حالهم ؟ ان كنتم قد بذلتم شيئا من ذلك فليس للرأفة بالفقراء والعطف عليهم ، وانما كان طمعا في رتبة وضيعة ، تتيهون بها على الناس عجبا وافتخارا ، وتعاليا واستكبارا في الارض بفير الحق ، ان صفحتكم في أعمال الخير صفحة مجللة بالخزى والعار ، تدل على حب النفس ، فخير لكم أن تؤمنوا بأن الخير كل الخير فيما أصدرته الثورة من تشريعات خاصة بالاصلاح الزراعي ، وتحديد الملكية في ١٩٥٧ ، ١٩٦١ .

وبعد قانون تحديد الملكية من أهم القوانين التى وضعت الاصلاح مصر ، وازالة كثير من الفروق بين الطبقات ، ووقف تيار الشيوعية .

وكنا ننتظر من الأثرياء أن يفكروا في الفقراء ، ويشسعروا شعورهم ، وينظروا اليهم كما ينظر الانسان الى أخيه الانسان ، وينشئوا لفلاحيهم وعمالهم الوحدات العلاجية لعلاجهم ، والمساكن الصحية لسكناهم ، والمدارس لتعليم أولادهم ، لكنهم مع الأسف كانوا ينظرون اليهم نظرة السادة الى العبيد ، ويحرمونهم خيرات الارض التى يفلحونها ، ولا يتركون لهم القوت الضرورى للحياة ،

وان نظام الاقطاع هو نظام العصور المظلمة في القرون الوسطى . ومن أكبر أسباب الثورة في كل أمة ·

ولو قرأ الاقطاعيون كتاب « الثورة الفرنسية » باللغة الانجليزية لتوماس كارليل لحمدوا الله ، وشكروا له كثيرا ، وتذكروا أنه لا يستحق الحياة من عاش لنفسه ، وأدركوا أن ثورتنا السلمية البيضاء قد حمتهم من كل اعتداء ، وحفظت أرواحهم وأموالهم ، ولم ترق فيها الدماء ،

ثقوا أيها الاقطاعيون أن الفقراء لا ينسبون الجميل ، فأحسنوا

معاملتهم ، ولا نظلموهم ، فزمن الظلم قد انقضى ، وعصر الاستعباد قد انتهى ، واعلموا ان الطغيان قد دهب ، فعيشوا في الحاضر ، واعملوا الخير للمستقبل ، وأخلصوا لبلادكم ، فهى التي مكنتكم من هذا الثراء ، ولا تظنوا أن السعادة في جمع المال ، وحرمان عباد الله حقوقهم ، فالمال وسيلة لا غاية ، ويكفى الانسان ما يسد به حاجته في هذه الحياة .

# ١ ـ مشكلة تزايد عدد السكان

بين الميثاق مشكلة تزايد عدد السكان ، على انها عقبة فى رفع مستوى الانتاج بطريقة فعالة ، وتكلم عن تنظيم الاسرة والعمل المنظم الامين ، والقيم الاخلاقية ، وتطوير الصناعة وذكر آن مجالات العمل الصناعى فى مصر ليست لها حدود ، ومصر غنية بشرواتها الطبيعية والمعدنية ، ولا يمكن الوصول الى تلك الشروة الا بالعمل العلمى الصناعى ، وقد أوصى بنشر التصنيع المحلى ، والصناعة المحلم ، والعناية بالصناعات الاستهلاكية والفذائية ، وتصنيع المراد الخام .

# ٩ ـ العمل شرف ، والعمل حق ، والعمل واجب .

« والعمل هو الحياة ، وان العمل الانساني هو المفتاح الوحيد للتقدم » ان شعارنا اليوم « العمل الصالح هو الحياة » «والحياة هي العمل الصالح » ولا تعد الحياة حياة بغير العمل المثمر المنتج ، وان الأديان كلها تدءو الى العمل وكسب الرزق ، وفي القرآن الكريم آيات بينات تدل على أن العمل مصدر القوة ، ومصباح الحياة ، يقول الله تعالى : « وقل اعملوا فسييى الله عملكم ورسوله » ، ويقول عز شأنه : « وأن ليس للانسان الا ما سعى » ويحث على الجمع بين العمل للدين والدنيا ، فيقول تبارك وتعالى : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، »

ويقول جل شأنه: « فاذا قضيت الصللة فانتشروا في الارض ، وابتفوا من فضل الله »: انتشروا في الارض للعمل والزراعة ، والصناعة والتجارة ، راجين الرزق من فضل الله .

والعمل أساس العمران ، وروح الحياة النشيطة ، وسبيل الكمال في هذا الوجود الذي نعيش فيه ، ولولا العمل ما كانت تلك القصور الشاهقة ، ولا هذه الحدائق الفناء ، ولولاه ما رأينا سفينة تجرى على سطح الماء ، ولا طائرة تحلق في الفضاء ، والعمل هو طريقنا في تحصيل هذه النعم الكثيرة التي أنعم الله بها علينا ، والعاملون في كل أمة وفي كل عصر هم الذين شيدوا لنا صروح الحضارة ، وأقاموا دعائم المدنية التي أفاضت علينا الكثير من الحير والهناءة والسعادة ..

العمل هو ناموس الحياة: به تنهض الامم ، وتسود الشعوب، وينجح الافراد في كل مجتمع من المجتمعات ، وبغير العمل لا يستطيع الانسلان أن يعيش عيشة الحر الكريم ، وأن الرجل الخامل الكسلان الذي ينام نهاره ، ويقضى ليله في اللهو والميسر والملاذ عبء على المجتمع ، لا يعد من الأحياء ، والكسل الجسمي والعقلي من أكبر أعداء الانسان في هذه الحياة ، وما الفائدة من ذكاء المرء وقوته الجسمية اذا كان خاملا كسولا لا يميل الى العمل ، ولا يفكر في الانتاج ؟ قال القديس بولس : « لاطعام لمن لا عمل له! » ، وفي التاريخ لا يحكم على الانسان بمقدار عمره ، بل يحكم عليه بمقدار التاريخ لا يحكم عليه بمقدار عمله وأثره في الحياة ، فقد يحيا الشخص حياة قصيرة ويملؤها بالاعمال الجليلة ، وقد يعمر ويحيا حياة طويلة ، ولكن لا تجد له أثرا أو عملا جليلا يذكر له!

لیس من مات فاستراح بمیت

انمسا الميت ميت الأحيساء ٠

ويقول الغزالي في كتاب الاحياء: كان النبي جالسا مع أصحابه

يوما ، فرأوا شابا ذا جلد وقوة ، وقد بكر يسعى ، فقالوا : ويح هذا ! ( يقصدون بذلك اظهار الشفقة والترحم ) ، لو كان شبابه وجلده في سبيل الله ( أى في الصلاة والصوم وغيرهما ) ! فقال عليه السلام : « لا تقولوا هذا ، فانه ان كان خرج يسعى على أبوين ضعيفين ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله » وان خرج يسعى على نفسه يعفها ( أى يكفها عن الحرام ) فهو في سبيل الله ، وان خرج يسعى على يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان ! »

فالرسول الكريم يحض على السعى في طلب الرزق للصفار من الإبناء ، والكبار من الآباء والسبعى على النفس ، ويعد كل هذا سعيا في سبيل الله يثاب عليه الإنسان ، وينهى عن الرياء والمفاخرة في السعى ، لأن ذلك ليس في سبيل الله ، بل في سبيل الشيطان ، والاسلام يحث على العمل ، وينهى عن الكسل ، فالرسول يقول : « أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » ، ويقول : « الأن يأخذ أحدكم حبلا ، ثم يفدو الى الجبل ، فيحتطب ، فيبيع ، ويتصدق \_ خير من أن يسأل الناس » ويقول صلى الله عليه وسلم : « التمسوا الرزق في خبايا الارض » بزراعتها واستخراج ما فيها من معادن ، ويقول عمر رضى الله بزراعتها واسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ، ولكن الله يرزق فقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ، ولكن الله يرزق الناس بعضهم من بعض » .

فكل انسان يريد أن يدرك حظه من هذه الحياة ، ويعيش سعيدا من غير سعى وعمل - فهو جاهل أحمق : يقول الشاعر العربي:

ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من ادراكها وطرا لابد للشهد من نحل يمنعه لابد للشهد لايجتنى النفع من لم يحمل الضررا وما كان الصحابة رضوان ألله عليهم يأنفون من عمل ، ولا يزهدون في صنعة : فقد روى أن أبا بكر الصديق كان بزازا ، وكان عمر سمسارا ، وكان عثمان وعلى يشتفلان بالتجارة ، وكان عمرو بن العاص جزارا ،

ولم يعتمد أحد من الخلفاء على ثروة الآباء والأجداد ، ولم يجد أحد منهم غضاضة أو معرة في العمل ، فالدين الاسلامي دين يحث على العمل الصالح ، والعمل المشعر ، وعمل الخير ، وقد أثنى الصحابة ذات يوم على رجل ، فقالوا : يارسول الله ، ان فلانا يصوم النهار ، ويقوم الليل ، ويكثر الذكر ، فقال الرسول : « أيكم يكفيه طعامه وشرابه ؟ » قالوا : كلنا يارسول الله ، فقال : « كلكم خير منه » فالرسول يدعو الى العمل ، والسعى في طلب العيش الحلال ، وفي الحديث : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وان نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده وروى أن عمر رضى الله عنه عليه السلام كان يأكل من عمل يده وروى أن عمر رضى الله عنه قال : انى لأرى الشاب فيعجبنى ، فأسأل : هل له من كسب ؟ فيقال : لا ، فيسقط من عينى ،

ويحدثناالتاريخ أن الرومان لم يذهب سلطانهم ، ولم تذهب المبراطوريتهم الاحين احتقروا العمل ، وألفوا الراحة والبطالة والكسل ، واعتمدوا في أعمالهم على العبيد والخدم ، وقد خرجت ألمانيا بعد الحرب العالمية الاولى فقيرة مكسورة الجناح ، ولكن بالعمل والمثابرة على العمل استعادت قوتها وعظمتها ، واستطاعت ان تحارب العالم كله ، وكان العامل الالماني اذاقيل له – ان بلادك في حاجة الى أن تشتفل عشر ساعات في اليوم بأجر كذا – أطاع بنفس راضية ، لينهض بأمته ، ويعيد اليها مجدها!

واذا درست حياة العظماء من الرجال وجدت انهم بتوفيق الله في العمل المستمر ، والكفاح المتواصل ، والصبر والمثابرة ــ وصلوا الى مانالوه من قوة وعظمة ،

ولله در شاعرنا العربي حيث يقول:

وما نيل المطالب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا غلابا

واعتقد اننا بالعمل الدائب ، والاخلاص فى العمل ، ونسيان الذات ، والتفكير فى المصلحة العلمة ، مصلحة الوطن وحده ، والجمهورية وحدها لل نستطيع أن نعيد مجلد آبائنا ، وحضارة أجدادنا ، وعظمة أسلافنا .

ومن المبادىء التى جاء بها الميثاق «الآلات ملك للعمل ، والعامل هو سيد الآلة » فحرر العمال والصناع من سيطرة أصحاب المعامل والمسانع ، واستبدادهم ، وأصبح العامل شريكا فى الربح له حقوقه ، وكرامته الانسانية .

« للمواطن الحق في عمل يناسبه » • « يجب أن يكون هناك عمل واحد للرجل الواحد » • وأن يوضع الفرد المناسب في العمل المناسب لخبرته وقدرته •

ولتأمين العمال وأسرهم على حاضرهم ومستقبلهم أنشأ الرئيس وزارة خاصة بالعمل ، لتحقيق المساواة بين العمال ، وحمايتهم من الفصل التعسفى ، والتفكير في شئونهم •

ومما حققته لهم حقهم في المسكن والمأكل اذا كانوا يعملون في أماكن بعيدة ، وحقهم في الاسعافات الطبية والعلاج المجاني ، وخاصة العمليات ، وتخفيض ساعات العمل الى ثماني ساعات ، ثم الى سبع ساعات في الكثير من الصناعات ، ورفع الحد الادنى للاجور الى ٢٥ قرشا ، والعمل على تسوية المنازعات الخاصة بالعمال بالطرق الودية في أقصر وقت ممكن ٠

وللأخذ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص تقرر أن يكون نصف أعضاء مجسالس اداره الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة

منتخبين عن العاملين فيها دون. تمييز بين الموظف والعامل • وقد أقدمت الدولة على الخطوة الشورية الكبرى بتطبيق نظام المعاشات الكامل لجميع العمال تحقيقا لما نادى به الرئيس من أن يطمئن العامل الى يومه وغده ومستقبله ، ساواء أكان ذلك فى حياته أم مرضه ، أم عجزه ، أم اصابته ، أم بعد وفاته •

والحق أن كل فرد فى المجتمع مطالب بأن يعمل ويترك حياة الكسل ، واضاعة الوقت فيما لا يفيد ، والنوم نهارا ، والعبث ليلا وان الامة تنتظر من كل فرد أن يؤدى رسالته ، ويقوم بواجبه فى الحياة فى الناحية التى أعد نفسه لها ، سواء أكان غنيا أم فقيرا ، رفيعا أم وضيعا ، فالامة فى حاجة الى مواهب كل فرد من أبنائها ، لتنتفع بها فى السلم والحرب ، فى الرخاء والشدة ، واذا كان للانسان الحق فى أن يعمل فهل له الحق فى أن يقضى حياته بغير عمل ، ويضيع وقته فى المقاهى ولعب النرد فى المدن ، أو يجلس بجانب الحائط ويلعب ( السيجة ) طول النهار فى القرى ؟

ان كل انسان مدين بحياته لبلاده ، فيجب أن تنتفع بلاده بتلك الحياة ، وأن يفرض العمل على كل انسان ، فلا يسمح لأحد بأن يكون متعطلا ولو كان غنيا غير محتاج الى المال ، ولكى ينهض الشعب سريعا يجب أن يعمل كل فرد من أفراده فيما خلق له وما أعد له ، ويترك حياة النوم والخمول والكسل ، والجلوس في أي مكان بغير عمل .

ومن الحقوق الاساسية التي كفلها الميثاق لكل فرد: «حق كل مواطن في عمل يتناسب مع كفايته واستعداده، ومع العلم الذي تحصل عليه ، ان العمل فضلا عن أهميته الاقتصادية في حياة الانسان تأكيد للوجود الانساني ذاته » •

لا نهوض بلا مشتقة وتعب

انما ينهض الناس بالتعب والمشقة

لولا المشبقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال

يرى الشاعر الحكيم أن المشقة والتعب ، وبذل الجهد فى العمل من عوامل السيادة والشرف ، فالمشقة فى كل زمان كانت الدعامة القوية التى يبنى عليها مجد الشعوب والافراد ، ويتجل أثر المشقة واضحاحا حينما نلقى نظرة على حياة كثير من الرجال العاملين ، والعلماء الناهضين ، والشعوب العاملة المكافحة ، فما من شعب تعب وكافح فى الحياة الاسما وبلغ مرتبة السيادة ، وما من فرد اجتهد وتحمل المشقات الا ارتفع شأنه ، وعلا قدره ، وعلى هذا الاساس كان العظماء فى كل عصر يدربون أبناءهم على تحمل المشقات ، والصبر على القيام بالاعمال المضنية ، ليكونوا فى المستقبل رجالا نافعين ،

فيجب أن ندرب أبناءنا وتلاميذنا على الاعمال الشاقة ، وتحمل المتساقة ، وتحمل المتساعب من الصغر ، حتى يعتادوها في الكبر ، لتقوى أجسامهم وعقولهم .

قال أحد العظماء لابنه ، وكان يطلب العلم : أود يابني أن أراك مجتهدا ناجحا في دروسك التي توسع عقلك ، ولكني أرغب أيضا أن أراك ناجحا في اللعب وحركة الاعضاء ، لان كل معرفة سواء أكانت طبيعية أم صناعية تلذ للعقل وتهذبه » •

واذا تعود الانسان تحمل المشقة مهما تكن في تأدية كل عمل شريف \_ أنفت نفسه من الكسل ، ونفرت من التباطل ، وحادت عن فعل الشرور التي هي وليدة الراحة ، ولذلك قال أحد الحكماء: « اليد الفارغة تسارع الى الشر! »

واذا تأملنا حياة كثير من العلماء والمخترعين الذين ذاعت شهرتهم في الشرق والغرب وجدناهم قد تحملوا مالا يوصف من

التعب ، فهذا فيلسوف الاسلام الذي يطلق عليه لقب المعلم الثاني وهو الفارابي – كان يعمل بالنهار ناطورا في بستان ، أي بستانيا يشذب الاشجار ، ويتعهد البستان بتنسيقه ، وعزق أرضه واروائه، ثم يقرأ الكتب بالليل على ضوء باهت لقنديل قديم ، كان ملكا لحارس البستان حتى صار أعلم العلماء ، وأعظم الفلاسفة في الاسلام .

أما أديسون المخترع الامريكي الذي ترك قبل ن يموت مائة ختراع لنفع الانسانية ورفاهيتها فقد كان بائع صحف في أحد لقطر الحديدية بالولايات المتحدة الامريكية ، وكان في الوقت الذي يزاول فيه بيع الصحف يقرأ كتب الكيمياء في القطار ، ويعد التجارب بنفسه ، وقد حدث يوما أنه حينما كان يقوم باحدى التجارب أن اشتعلت النار في القطار ، فجاء المفتش على عجل ، وكان رجلا فظا غليظ القلب ، فحمله من أذنيه ، ورفعه الى أعلى ، ثم ألقى به على الأرض ، فأصيب الفتى بصمم ، ولكن ذلك لم يثن عزم أديسون عن مواصلة الجد والتعب ، حتى صار أعظم المخترعين في العالم ،

فالتعب والمشقة هما الوسيلتان لبلوغ السؤدد والشرف ، والشرف ، والشهرة والعظمة ، ولذلك يقول الشاعر الحكيم :

تريدين ادراك المعالى رخيصة ولا بد دون الشهد من ابر النحل

ولا شك اننا فى أيامنا هذه فى حاجة شديدة الى ضرب هذه المشل ، والاقتداء بمن سبقونا من الامم والافراد فى بلوغ منازل الرقى ، ومراتب العظمة بالمشقة والتعب ، وقهر الصعوبات ، والتغلب على العقبات ، وقد شكا أحد الطلاب الى عالم رياضى عدم نجاحه فى مبادىء الرياضيات فقال له : « اجتهد تجد الثقة والقسوة مقبلتين علىك » ،

وبالمشقة والتعب والجد والمثابرة برز كثير من أولاد الفلاحين

والصاعباع في مصر الى برتبة الوزارة ، بل كان منهم المصلحون الاجتماعيون ، والزعماء الذين نفعوا بلادهم ، وخدموها أجل الخدمات، ومن هؤلاء على مبارك باشا الذي كانت حياته الاولى سلسلة من المتاعب والمشقات ، ولولا نفسه الكبيرة ، وقوة صبره وجلده ، وايمانه القوى بفائدة الكفاح والتعب ما وصل الى غايته ، وصار عظيما ، فقد نشأ رحمه الله فقيرا معدما ، وصادف في طفولته قسوة من معلميه كادت تصرفه عن حب التعليم ، ولكنه صبر وصابر ، وكافح واجتهد ، حتى تخرج في مدرسة الهندسة ، وصار فيما بعد وزيرا مصلحا عظيم الشأن ،

هذه الأمثلة من حياة العظماء تبين لنا مزايا التعب والمشقة والصبر على الكفاح لبلوغ مراتب العز والشرف ، وهأنذا أذكر هنا كلمة مؤثرة لأحد العلماء والمؤلفين الغربيين ألقاها على جمع من الشبان في يوم من الايام:

اننى أقف أمامكم كرجل علم نفسه ، لاننى أتيت الى العاصمة وأنا صغير فى غاية المسكنة ، وكنت أعمل طوال النهار ، وجزءا من الليل عند بائع كتب لتحصيل قوتى الضرورى ، وأقضى الساعات الاخيرة من الليل التى كنت أسرقها من النوم فى تهذيب العقل الذى منحتنى اياه العناية الالهية ، وانصببت فى الاكثر على درس العلوم الطبيعية ، وفى غضون ذلك درست اللغة الفرنسية وحدى ، والآن أستعرض تلك الايام بلذة لا توصف ، وأود لو كانت أحوالى متعسرة كما كانت حينئذ ، لانى وجدت لذة فى حياتى الاولى حينما كنت غلاما أدرس فى بيت صغير ، ولم يكن معى شىء من الدراهم أكثر مما أجد الآن ، وأنا فى أفخر القاعات ،

بمثل هذا العالم المؤلف ، وبمثّل تلك النفسية الكبيرة ـ تفخر الشعوب ، وتسمو ، وتبلغ أعلى منازل الشرف والقوة ، فما أحوجنا الى مثل هذه النفوس الكبيرة التى تعمل برغبة ، وتحب العمل ، وتكره الكسل •

#### ١٠ \_ مبدأ تكافؤ الفرص:

يتضمن هذا المبدأ الحرية الاجتماعية لكل مواطن ، والعدالة في المعاملة ، واعطاء أبناء الفقراء الفرصة التي يجدها أبناء الاغنياء ، وقد نفذت الثورة هذا المبدأ بالتوسيع في التعليم ، وجعله بالمجان حتى الجامعة ، فابن الفقير اليوم يجد الفرصة في أن يتعلم التعليم الابتدائي والاعدادي والتانوي والجامعي بالمجان ، ليكون طبيبا أو جراحا أو مهندسيا أو قاضيا أو مدرسا ، وقد أعطى الفيلاحون والعمال والصناع حقوقهم كاملة ، فقد أصبح المعدم مالكا ، والعامل وزيرا ، والصانع شريكا في ربح المصنع ، وأنشئت للفقراء مساكن صحية بايجار رمزي ، ولهم الحق في الرعاية الصحية والعلاج بالمجان في القرى والمدن ، وهم الآن يعاملون معاملة انسانية ، ويعيشون معيشة حرة كريمة بعد أن كانوا يعياملون معاملة قاسية ظالمة ، ويتناولون أجورا زهيدة لا تناسب ما كانوا يبذلونه من عمل شاق ، ومجهود كبير ،

وبقوانين الاصـــلاح الزراعي التي وضعتها الثـورة قد تحقق الكثير من مبدأ تكافؤ الفرص ٠

#### « الطفولة صانعة المستقبل » (الميثاق الوطني)

لقد ورد في الباب السابع من الميثاق:

«ان الطفولة هى صانعة المستقبل ، ومن واجب الاجيال العاملة ان توفر لها كل ما يمكنها من تحمل مسئولية القيادة بنجاح » حقا ان الطفولة صانعة المستقبل ، وعليها يتوقف مستقبل

الوطن ، لان طفل اليوم هو رجل الغد ، وأثر التربية اليوم يظهر فى الغد ، وما تزرعه اليوم تجنى ثماره غدا • والوسيلة الوحيدة لاصلاح الجيل المقبل وتربيته والنهوض به هى العناية بالطفولة فى الجيل الحاضر ، فاذا عنينا بأطفال اليوم ، وتربيتهم تربية استقلالية صالحة فى البيت والمدرسة والملعب ـ انتظرنا ثمرة طيبة ، وشعبا كاملا يستطيع أن يتحمل مسئولية القيادة بنجاح ، ويقود العالم فى المستقبل كما كان يقوده منذ آلاف السنين •

حقا ان الطفولة صانعة المستقبل ، وكما يكون الطفل يكون الرجل ، ومن أطفال اليوم يمكننا أن نكون رجال الغد والمستقبل ، وعلى المربين من آباء وأمهات ، ومعلمين ومعلمات ، ونظار وناظرات من يفكروا في أبنائهم وبناتهم ، وتلاميذهم وتلميذاتهم ، ليكونوا منهم قادة الافكار والاعمال في المستقبل ، ويوفروا لهم كل ما يمكن من الوسائل لتربيتهم تربية كاملة ، وتعويدهم الاعتماد على النفس، وتحمل التبعة ( والمسئولية ) في كل عمل يتولونه ، حتى ينجحوا في حياتهم العلمية والعملية التي تنتظرهم ، ويقوموا بواجبهم نحو بلادهم ، ويتحملوا ( مسئولية ) القيادة بنجاح ،

فى الطفولة تستطيع الأم والأب فى البيت أن يبشا فى نفوس أولادهما ما يشاءان من المبادىء الدينية والوطنية ، والخلقية والاجتماعية ، ويستطيع المعلمون والمعلمات فى المدرسة أن ينشروا فى المتعلمين والمتعلمات المثل العالية فى التربية لتكوين جيل من الشباب الكامل ، المؤمن بربه ، المتمسك بدينه ، المخلص لوطنه ، المنظم فى تفكيره ، القوى الشخصية ، الناخد الارادة ، الصادق الوطنية ، السليم الجسم والعقل ، المحب للاطلاع ، المهذب الوجدان، الجميل الذوق الذى يستطيع أن يعتمد على نفسه فى كسب عيشه ، ويعيش لغيره كما يعيش لنفسه ، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه ،

اليه ، ويجيد التعبير بقلمه ولسانه ، والعمل والانتاج بيده وعقله ويؤمن بالله وكتب ورسله ، ويتمسك بالحرية والوحدة والاشتراكية والديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية، والروح التعاوني ومبادى الميثاق وأهدافه ،

قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم: « لان يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع »، وقال: « مانحل(۱) والد ولده أفضل من أدب حسن» • فالرسول الكريم يحث على التربية الخلقية، وهي المثل الأسمى من التربية • وقال عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» • وهذا أمر من الرسول بالعدالة في معاملة الاطفال، فلا يجوز أن يميز الوالدان طفلا على آخر، لان الطفل يحس بهذا التمييز، فتتولد الغيرة والحقد والكراهية بين الاخوة والاخوات بسبب تفضيل بعضهم على بعض • ولكي تستمر المحبة بين الاولاد يجب أن تكون هناك مساواة تامة في معاملة الآباء والامهات لهم •

وقال صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم» وهو قسول يجب أن يكتب بقلم من النور على باب كل مدرسة ، حتى يخاطب المدرس تلاميسذه على قدر عقولهم ، ويتكلم معهم باللغة التى يفهمونها ، فيفرق بين الاذكياء والاغبياء والمتوسطين من الاطفال عند شرح المسائل وتفهيمها لهم ، فالذكى يفهم بالاشارة، والغبى يفهم الشىء بعد أن يكرر له عدة مرات ، وتستعمل معه كل الوسائل الحسية التى تقرب الدرس الى ذهنه ، والمتوسط يفهم بعد أن تعادله المسألة مرتين أو ثلاثا .

وقد ورد في الانجيل في الاصمحاح الثمالث عشر من رسالة ( بولس ) الاولى الى أهل كورينثوس : « حينما كنت طفلا كنت أتكلم

<sup>(</sup>۱) نحله : أعطاه ·

كطفل ، وكنت أفهـم كطفـل ، ولـكن لما صرت رجـلا أبطلت أمور الطفولة » •

وهذا خير مثل وخير مبدأ للتربية الحديثة ، فلا تنتظر من الطفل أن يتكلم كرجل ، أو يفهم كرجل ، أو يفكر كرجل ، كما لا تنتظر من الرجل أن يكون طفلا في كلامه وفهمه وتفكيره ، فيجب أن نفكر في اللغة التي يفهمها الطفل والمادة التي يهضمها ، والطريقة التي تلائمه .

ولاعجب ، فالنربية الحديثة في القرن العشرين تضع الطفل في المكان الاول من الاهمية في التربية ، وهي مؤسسة على العلم بالطفل والطفولة ، فالطفل يتأثر بالمثل الذي يراه ، وبالبيئة التي يعيش فيها ، وباللغة التي يسمعها ، وبالكتب التي يقرؤها بعد أن يتعلم القراءة والكتابة ، أي يتأثر بالقدوة والمحاكاة كل التأثر .

حقا ان الطفولة صانعة المستقبل ، ولكن مع الاسف الشديد لم يعن بالطفولة ، كل العناية في التربية والتعليم ، في الوقت الذي تنادى فيه التربية الحديثة والميثاق الوطنى بأن العناية بالطفولة هي النقطة الجوهرية والفكرة الثمينة للتربية الكاملة ، والتعليم الصالح، وان الطفل يجب أن يكون المادة الاساسية للبحث والعمل ، ولسوء الحظ قد أهملت الطفولة فيما سبق في حجرة الدراسة ، فالاطفال في المدرسة يعاملون في اعتقادنا كأنهم خلقوا لكتبهم المدرسية ، ولم تؤلف الكتب المدرسية لهم ، فقبل أن نعد الكتاب المدرسي يجب أن نفكر في الاطفال الذين يدرسونه ، وننظر الى ميولهم وغرائزهم وعاداتهم ومستواهم ، ونعمل على أن تكون هذه المادة ملائمة لهؤلاء الاطفال ، ويجب ألا ننسي اننا نكتب لأطفال لا لرجال ، يجب أن يكون الكتاب صالحا للأطفال ، فلا نكلفهم شسيئا فوق مستواهم يكون الكتاب صالحا للأطفال ، فلا نكلفهم شسيئا فوق مستواهم ومستوى الطفولة ،

وقد تعجب اذا قلت لك : انه لا فرق بين المصورات الجغرافية التي تستعمل في المدارس الابتدائية والاعدادية والمصورات التي تستعمل في المدارس الثانوية والجامعة ني قسم الجغرافيا بكلية الآداب ! أليس هناك فرق بين الطفل والرجل ، أو بين التلميذ في المدرسة الابتدائية والطالب في الجـــامعة حتى نســـتعمل مصورا جغرافيا واحدا للاننين ؟ هل مقدرة الطفل كمقدرة الرجل حتى يؤتى لهما بمصور واحد ؟ هل يتصور العقل أن ما يصلح للرجل يصلح للطفل؟ ادخل أية مدرسة اعدادية أو ثانوية ، وألق نظرة في حجرة الدراسة بها تجد المصورات الجغرافية في المدارس الاعدادية هي عينها في الثانوية وكلية الآداب! لماذا ؟ لاننا نعتقد خطأ أن الطفل يستطيع أن يفعل ما يفعله الرجل ، ويفهم ما يفهمه ، ويرى مايراه ، ويشعر بما يشعر به ، ويحس ما يحس به ، فالطفل طفل ، والرجل رجل ، وما يناسب أحدهما لا يناسب الآخر ، اللهم الا اذا أردنا أن نغير الحقيقة ، ونعكس الطبيعة ، ونجعلها رأســا على عقب ! ولقد ذكرنا ما ذكرنا من المصورات الجغرافية على سبيل المثل للخطأ في فهم الطفولة •

وواجبنا اليوم أن نفكر في الطفل والطفولة ، وفي معاملة الاطفال يجب ألا نفكر في أنفسنا أو في معلوماتنا وأفكارنا ، بل يجب أن نفكر في الطفل وما يعرفه وما يفكر فيه • يجب ألا نفكر في عقولنا ، بل في عقول الاطفال ، فعقل الطفل يخالف عقل الرجل ، ونظرات الطفل تختلف عن نظرات الرجل ، ولكن كثيرا ما ينسي المربى انه يتكلم مع أطفال ، فيعطيهم من المادة أو الدواء مالا يصلح لهم ، مما يجب أن يعطاه الكبار ، لا الاطفال .

ونصيحتنا للمربى أن يسأل نفسه على الدوام: هل هذا فى مستوى التلاميذ حتى يعطى كل طفل الدواء أو الطعام الذى يناسبه؟ فمقدار الدواء للسكبار لا يصلح للصغار ، وطعام هؤلاء لا يناسب أولئك ، واذا أعطيناهم اياه أحدثنا لديهم سوء هضم ، وآلمناهم من حيث لا نشعر! فعلى المربين أن يذكروا الطفل ، ويذكروه دائما ، ولا يضحوا به بأية حال ، وليعلموا أن الطفولة صانعة المستقبل ،

#### الفصل الخامس

الاتحاد قوة دونها كل قوة

الاسلام يدعو الى الاتحاد

كان العرب أقوياء ، يضرب بهم المشل فى الشجاعة والبطولة والكرم والمروءة ، وكانوا يعيشون فى وطن عربى واحد من المحيط الى الخليج ، ولكن الاستعمار فرق بينهم ، وجعلهم دويلات صغيرة ، وفرق بينهم ، حتى يتحكم فيهم متبعا طريقته فى التفرقة بين أبناء الامة العربية الكبيرة : « فرق تسد » \* فتفرق العرب بعد أن كانوا متحدين ، فضعفوا ، واستكانوا ، وخضعوا للمستعمرين عشرات السنين ، ولو تمسكوا بدينهم الذى يدعو الى الاتحاد والتعاون ، ما استطاع الاجنبى أن يحكمهم ويسيطر عليهم ، ويحتل بلادهم بحجج واهية وأسبباب مختلفة ، ويستولى على ثرواتها ، ويستغل خيراتها ، وينهب محصولاتها !

وكانت الامة العربية أسرة واحدة ، ولغتها واحدة ، ومصالحها الاقتصادية والسياسية واحدة ، قوية البنيان ، اذا تألم منها فرد تألم له جميع الافراد في الامة ، وكانت ذات مدنية عريقة ، وحضارة قديمة ، وتاريخ عريق ، ولسكن التنازع على الملك والعرش ، وحب الحكم والسلطان ـ قد أديا الى الضعف والخلاف، فاحتلها العثمانيون ثم الفرنسيون والانجليز ، وقضوا على وحدتها ، وأوجدوا بينها

حدودا مصطنعة ، حتى يسهل احتلالها ، والتحكم فيها ، والسيطرة عليها ٠

وبعد جهاد طويل مرير ، وسنجن وتعذيب وقتل للاحرار ، استطاع العرب بجيوشهم القوية ، وشنعوبهم المؤمنة بالحرية ان يحرروا بلادهم ، ويعيدوا مجدهم القديم ، وعظمتهم التليدة ·

وقد كانت الوحدة حلما في نظر الاحتلال ، فأصبحت حقيقة بين مصر والشعوب العربية الحرة ، وكان الاستعمار يعتقد ان اتحاد العرب أمر خيالي بعيد المنال ، ولكننا قد أثبتنا ان الخيال أصبح أمرا واقعيا ، وأعتقد انه سيأتي يوم – وماذلك اليوم ببعيد – تتحد فيه جميع الشعوب العربية ، ويتكون منها شعب واحد ، وأمة واحدة ، في وطن واحد ، هو الوطن العربي الكبير من المحيط الأطلسي الي الخليج الفارسي .

ان الاتحاد قوة دونها كل قوة ، ولكن هناك حكاما يخافون على عروشهم المنهارة ، ويحاربون الوحدة والحرية ، والاستقلال والعدالة الاجتماعية ، لانهم يعملون لانفسهم ، وللاستعمار الذي يحميهم ، ولولا الاستعمار لقضت عليهم الشعوب في طرفة عين .

وسيأتى يوم يزول فيه الطغيان والاستعباد ، وتتحرر فيه هذه الشعوب ، وتعود الى وطنها العربى الكبير المتحرر ، وتسير فيه مع شقيقاتها فى الجمهورية العربية المتحدة ٠

ومن أجل مصلحة العرب والامة العربية الكبرى يجب أن ينسى الحكام مصالحهم الخاصة ، ويفكروا في المصلحة العامة ، وهي مصلحة المجتمع العربي كله ، حتى يكون العرب جميعا كرجل واحد، اذا تألم منه عضو تألمت له بقية الاعضاء ،

قال تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا

نعمة الله عليكم ، اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ، فأصبحتم بنعمته اخوانا » •

«ولا تنازعوا فتفسلوا ، وتذهب ريحكم» أى قوتكم وصولتكم ، فنحن نريد أن يحتفظ كل عربى بدينه ، ويفكر فى وطنه ، ونكون وحدة عربية شاملة تضم العرب جميعهم • يقول الرسول الكريم : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » فبالتعاون والاتحاد بين السيعوب العربية نستطيع أن نعيد مجد آبائنا وأجدادنا من العرب •

وقد أمر الاسلام بالاتحاد والابتعاد عن التنازع والخلاف والافتراق ، قال صلى الله عليه وسلم : « الجماعة رحمة ، والفرقة على علناب » وقال : « من فرق فليس منا » • وقال : « يد الله على الجماعة ، وانما يأكل الذئب من الغنم القاصية » • ويد الله أى نعمته وبركته على أبناء الامة الواحدة اذا كانوا متحدين متضامنين متعاونين ، لا تفرق بينهم ولا اختلف • وان من يشذ عن الجماعة يصير كالشاة البعيدة عن القطيع ، لا تلبث أن يفترسها الذئب • وقال صلى الله عليه وسلم : «لا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » • وان من يدرس تاريخ الامم يرى أن الاختلاف والتنازع وتفرق الكلمة من أسباب سقوطها ، فلنتعظ بمن سبقنا •

وقال المسيح عليه السلام في الآية الخامسة والعشرين من الاصحاح الثاني عشر من متى • « كل مملكة منقسمة على نفسها تخرب ، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت • »

وقال عليه الصلاة والسلام: « اثنان خير من واحد ، وثلاثة خير من اثنين ، وأربعة خير من ثلاثة ، فعليكم بالجماعة ، فان الله لن يجمع أمتنا الا على هدى ، »

ومعنى هذا أن نأخذ برأى الاغلبية والأكثرية في الامور التي يحدث الخلاف فيها ، وهذه هي الديمقراطية الاسلامية .

وقد يحدث أن يكون الانسان ثاقب الفكر ، بعيد النظر ، طاهر القلب ، ورأى الحق والصواب في جانب الاقلية ، فلا لوم عليه اذا انضم اليها ، ودافع بقوته عن رأيه ، حتى يتميز الحق من الباطل ، والصواب من الخطأ .

فالشعوب العربية تدين بالوحدة ، وواجبنا نحن العرب أن نفكر في مصلحة الوطن العربي الكبير ، وننسي أنفسنا ، حتى نكون كالبنيان القوى يشد بعضه بعضا ، واجبنا أن نعمل للوحدة والاتحاد الشامل ، فمحال أن نصل الى تحرير العرب جميعا في آسيا وافريقية الا اذا ائتلفنا ، وأخلصنا للعروبة ، واتحدنا في الروح والمبدأ والعمل :

قال السيد الرئيس في خطبته بمجلس الامة في ٢٠ من يناير سنة ١٩٦٥: « اننا جزء لايتجزأ من أمة عربية واحهة، تاريخها ونضالها واحد ، ومصيرها واحد ١٠٠ ان سلامة الامة العربية الواحدة لا تتجزأ ، والعدوان على أي جزء منها عدوان على الكل ، »

وقد جاء في الباب الثاني من الميثاق: « وأصحبح طريق الوحدة هو الدعوة الجماهيرية لعودة الامر الطبيعي لامة واحدة ، مزقها أعداؤها ضد ارادتها: وضد مصالحها ، والعمل السلمي من أجل تقريب يوم هذه الوحدة ٠٠٠ ثم الاجماع على قبولها تتويجا للدعوة والعمل معا » ٠

« • • وان اشتراط الدعوة السلمية واشتراط الاجماع الشعبى ليس مجرد تمسك بأسلوب مشالى فى العمل الوطنى ، وانما هو فوق ذلك ومعه ضرورة لازمة للحفاظ على الوحدة الوطنية للشعوب العربية ، فى ظروف العمل من اجل الوحدة القومية للامة العربية كلها ، وضد أعدائها الذين مازالت قواعدهم على الارض العربية ذاتها ، سواء أكانت هذه القواعد فى قصور الرجعية المتعاونة مع الاستعمار لضمان مصالحها أم كانت فى مستعمرات الحركة العنصرية الصهيونية التى يستخدمها الاستعمار مراكز للتهديد العسكرى • • • »

# الوحدة بين المسلمين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى ، »

يقال : تراحم المؤمنون أى رحم بعضهم بعضا ، والتواد : التواصل الذى يؤدى الى المحبة كأن يزور بعضهم بعضا ، والتعاطف أن يعطف المغنى منهم على الفقير ، ويعين القوى الضعيف ، وتداعوا: دعا بعضهم بعضا ، وسائر : باق ، والحمى : الحرارة المرتفعة ،

فالرسول عليه الصلاة والسلام يمثل المسلمين في تلك الصفات الشلاث وهي التراحم والتواد والتعاطف بالجسم الواحد ، اذا اشتكى منه عضو تألم له باقى الاعضاء ، وسرت اليه حرارة الحمى فآلمته ، فلم يستطع النوم من شدة الالآم .

ومعنى هذا أن المؤمنين يجب أن يتحدوا ، ويـــكونوا كفرد احد ، فاذا تألم أحدهم شاركوه في شعورِه وآلامه ، وعاونوه على

ازالة تلك الآلام والتخلص منها ، واذا نال أحد منهم خيرا فرحـوا لفرحه ، وسروا لما ناله من الخير ·

فالرسول الكريم ينادى بالاتحاد والتراحم والتواد والتعاطف بين المسلمين ، بحيث يكونون يدا واحدة ، متعاونين متحدين ،حتى يقضوا بوحدتهم على العدو المشترك وهو الاستعمار .

وبالمثل يجب أن يتحد العرب ، ويكونوا وحدة شاملة مهما يكن دينهم ، حتى يتخلصوا من الاحتلال والطغيان ، والحكم الاجنبى ، وينتفعوا بخيرات أوطانهم وبلادهم ، ويعيدوا مجد آبائهم وأجدادهم .

وقد جاء في الباب التاسع من الميثاق عن الوحدة العربيــة ما يأتي :

« ان الامة العربية لم تعد في حاجة الى أن تثبت حقيقة الوحدة بين شعوبها • لقد تجاوزت الوحدة هذه المرحلة • • • • »

« يكفى أن الامة العربية تملك وحدة اللغة التى تصنع وحدة الفكر والعقل ، ويكفى أن الامة العربية تملك وحدة التاريخ التى تصنع وحدة الضمير والوجدان ، ويكفى أن الامة العربية تملك وحدة الامل التى تصنع وحدة المستقبل والمصير . »

« ان وحدة الهدف حقيقة قائمة عند القواعد الشعبية في الامة العربية كلها ٠ »

« ان وحدة الهدف لابد أن تكون شـــعار الوحدة العربية في تقدمها من مرحلة الثورة السياسية الى الثورة الاجتماعية »

« ان الوحدة لا يمكن - بل لا ينبغى - أن تكون فرضا ، فان الاهداف العظيمة للامم يجب أن تتكافأ أساليبها شرفا مع غاياتها ، ومن ثم فان القسر بأية وسيلة من الوسائل عمل مضاد للوحدة » •

« ان أية وحدة جزئية في العالم العربي تمثل ارادة شعبين أو أكثر من شيعوب الامة العربية - هي خطوة وحدوية متقدمة ، تقرب من يوم الوحدة الشاملة ، وتمهد لها وتمد جذورها في أعماق الارض العربية » •

« والجمهورية العربية المتحدة وهى تؤمن بأنها جزء من الامة العربية لابد لها أن تنقل دعوتها والمبادىء التى تتضمنها لتكون تحت تصرف كل مواطن عربى ، ولا ينبغى الوقوف لحظة أمام الحجة البالية القديمة التى قد تعتبر ذلك تدخلا منها فى شئون غيرها · »

« ان الشعوب تريد أملها كاملا » في الوحدة الشاملة •

وقد قال الرئيس في العيد السابع للوحدة في ٢١ من فبراير سنة ١٩٦٥ :

« ان مجرد تطلع شعوب الامة العربية اجماعا الى وحدتها الحتمية معناه حتما أن جميع أعداء الوحدة سلوف يتكتلون جميعا مهما كان بينهم من خلافات جزئية لمقاومة الخطر الذى يخشونه :

الاستعمار يعادى الوحدة منذ القدم على مر السينين ، كان الاستعمار هو الذى يركز التجزئة ، وهو الذى يغيذى التجزئة ، وهو يعمل على التفرقة ٠٠٠ كان ضيد توحيد كلمة العرب ، لان توحيد كلمة العرب برغم الحدود المصطنعة كانت تمثل قوة أكبر تستطيع ، بل استطاعت على مر السينين ، وعلى مر الزمن ان تتصدى للاستعمار ٠٠٠

الرجعية في العالم العربي تعادى الوحسدة ، لان الوحسدة معناها انهيار الرجعية ، وانهيار الاقطاع .

الشعوب تؤمن بالوحدة ، الشعوب تشعر بحتمية الوحدة ، الوحدة أقوى من أعدائها • وأقدر على الحركة السريعة ، وأقوى على توجيه تيار التاريخ ، بل وصنع التاريخ ! لأول مرة تغيرت خريطة المنطقة بارادة الجماهير ، وليس بارادة السلطة ، وكان الشارع هو صانع المعجزة ، الوحدة حتمية ، ولابد أن تتم ، لابد أن نبنى وطننا ، لابد أن نبنى بلدنا اننا نجحنا برغم أنف الاستعمار ، وبرغم الحصار الاقتصادى ، وبرغم الحرب النفسية • »

#### الفصل السادس

# الاتحاد الاشتراكي العرب

فى ٨ من ديسمبر سنة ١٩٦٢ صدر القانون الاساسى مربحاد الإشتراكي العربي الذي ينص على أن الاتحاد هو الطليعة الاشتراكية التي تقود الجماهير ، وتعبر عن ارادتها .

وقد كان لثورة ٢٣ من يولية سنة ١٩٥٢ ستة مبادى، وقد حققت خمسة منها وهى القضاء على الاستعمار وأعوانه من الخائنين ، والقضاء على الاقطاع والرأسمالية المستغلة ، والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم ، واقامة عدالة اجتماعية بين جميع أفراد الشعب ، واقامة جيش قوى وطنى قادر على الدفاع عن الوطن، وهى الآن تعمل بكل اخلاص لتحقيق المبدأ السادس ، وهو اقامة حياة ديمقراطية سليمة ، وذلك بتنظيم الاتحاد الاشتراكى العربى وحياة ديمقراطية سليمة ، وذلك بتنظيم الاتحاد الاشتراكى العربى

وهو نظام سلسياسي جديد ، وتطبيق عملي لمبدأ الشوري في الاسلام ، يناسب بيئتنا وواقعنا والحياة التي نحياها ، والدين الذي ندين به • وهو تنظيم شعبي يلتزم تطبيق مباديء الميثاق الوطني ، ويعمل على تحقيق أهداف الثورة في اقامة عدالة اجتماعية ، تلمس فيها المساواة وتكافئ الفرص أمام المجتمع كله ، وتحقيق الديمقراطية الصحيحة •

﴿٨) من وحى الثورة ــ ١١٣

والمراد بالحرية أن يتمتع الشمعب كله بالحرية التى حرمها أجيالا طويلة بسبب الاحتلال والاستعمار والاقطاع ، فقد تحكمت فى مصر الامبراطورية الفرنسية والامبراطورية الانجليزية ، ومع طمول مدة الاستعمار احتفظت البلاد بعنصرها الاصيل ، وقد قاست كثيرا من البؤس والاستعباد، والذل والسيطرة أيام الاحتلال ، وخاصة الاحتلال الانجليزي الذي استمر أكثر من أربع وسبعين سنة •

والاشتراكية نظام اجتماعى واقتصادى يستمد أصوله من الاديان السلماوية ، ومن القيم الروحية والخلقية ، ومن تاريخنا العريق ، فاشتراكيتنا لا تنكر الاديان كما تنكرها بعض الاشتراكيات الاخرى ٠

ان اشتراكيتنا نابعة ومأخوذة من قوميتنا العربية معبرة عن آمال الشعب العربى العظيم ، لهذا آمنا بها ، لانها مأخوذة من الدين وتعاليمه ، فقد حكى أن سيدنا عشمان بن عفان رضى الله عنه جاءت قافلة من الجمال باسمه تحمل حبوبا وأغذية وبضائع ، وكانت مكة المكرمة فى ذلك الوقت فى أزمة شديدة قاسية تشكو الجوع وقلة الطعام والغذاء والكساء ، وقد عرف التجار فى مكة خبر وصول هذه القافلة التجارية التى كانت لعثمان بن عفان ، وقد كان تاجرا من التجار الأغنياء المحسنين ، فذهبوا اليه ، وقابلوه ، وعرضوا عليه أن يشتروا منه البضاعة التى جاءته من الشام ،

فسألهم عثمان : ما مقدار الربح الذي ستعطونني اياه على هذه البضاعة ؟

فأجابوا: سنعطيك من الربح دينـــارا ربحـا لكل دينار، وسيكون الربح مائة في المائة ·

فقال لهم عثمان : ان لدى من سيعطينى أكثر من هذا الربح الذى تذكرونه •

فقالوا: سنعطيك من الربح دينارين عن كل دينار •

فقال: أن لدى من يعطيني خيرا من هذا الربح الذي تقدمونه لي •

قالوا: اننا على استعداد لاعطائك ثلاثة دنانير، بل أربعة أو خمسة ربحا لكل دينار ·

فلم يقبل عثمان رضى الله عنه هـذا العرض الذى قدموه من. الربح ، وقد وصل خمسمائة في المائة ، وهو ربح مضاعف ·

وأخيرا سألوه : من ذلك الذي سيعطيك أكثر مما قدمناه لك ؟

فأجابهم : ان الله جل شأنه سيعطيني أكثر مما تعطونني ،، ثم تلا قوله تعالى :

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها »

وفى الحال وزع هذا المحسن العظيم عثمان رضى الله عنه كل ما جاءه من الحبوب والاغذية والبضائع على الفقراء من أهل مكة صدقة منه ، وقدم مصلحة الشعب على مصلحته الخاصة ، ورفض رفضا باتا أن ياخذ لنفسه أى شىء من الربح أو من رأس المال ، أو من البضاعة!

وان هذا النسوع من التصرف والعمل يعد من الاشتراكية ، فالاشتراكية تتطلب أن يضمى الانسان بمصلحته في سبيل المجتمع, الذي ينتسب اليه ، ويفكر في المصلحة العامة قبل مصلحته الخاصة .

وتتطلب الاشتراكية أن يدعو الانسان الى الخير والاحسان ، والصحدق والوفاء ، ويأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر والرذيلة ، عملا بقوله عز وجل : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر » •

كما تتطلب الاشبتراكية أن يكون الانسان قدوة حسنة لغيره في عمله وأخلاقه ، بحيث يكون كاملا في تصرفاته وأقواله وأفعاله ، وأن يتقبل النقد اذا أخطأ ، لان الكمال لله وحده ، والعصمة للأنبياء، وكل انسان يخطىء ويصيب ، فالخطأ ليس بعيب ، ولكن العيب تكرار الخطأ وانكاره أو التمادى فيه ٠

وتتطلب الاشتراكية الــكفاية أى العمل والانتــاج من أجل المجتمع ، فــلا يصبح أن يتقــاضى الانسان أجرا دون أن يؤدى عملا يكافىء ويناسب هذا الاجر •

فالكفاية هي الانتاج ، والانتهاج هو الوسيلة لرفع مستوى المعيشة والتخلص من الفقر ، وكل مخلص لوطنه يجب عليه أن يعمل وينتج ، ويبذل كل مافي طاقته لزيادة الانتهاج ، لان زيادة الانتاج تؤدى الى زيادة الدخل ، وان الشخص الذي لا يعمل ولا ينتج لا يعد اشتراكيا ، والفرد (الاناني) المحب لنفسه الذي يفكر في نفسه ولا يفكر في غيره ، ويفضل مصلحته على مصلحة المجتمع الذي ينتسب اليه لا يعد اشتراكيا ، والشخص الذي يريد أن يرتقى في منصبه بطريق الملق والاقارب لا بطريق العمل والانتهاج والاخلاص لا يعد اشتراكيا ، وان العضو المستغل الذي يحاول أن يستغل غيره لمصلحة نفسه لا يعد اشتراكيا ،

وان الغرض من الوحدة وهى الهسدف التسالث من أهداف الاستعمار الى الاشتراكية أن يكون الوطن العربى متحدا بعد أن مزقه الاستعمار الى دول صغيرة ، حتى يستطيع أن يفرق بينها ويتحكم فيها ، ويسيطر عليها ، ويتمتع بخيراتها ، وينهب مافيها من المواد الاولية ، ويحرمها التعليم ، ويحكم عليها بالفقر ، وينشر فيها المخدرات حتى تكون ضعيفة مريضة جاهلة فقيرة ، فيحتلها أكثر من ٧٤ سنة كما حدث في مصر ، أو ١٣٢ سنة كما حدث في الجزائر ، فالاتحاد الاشتراكي

العربى يتطلب الوحدة ، واعادتها في الوطن العربي كله ، ورفع راية العربي خفاقة فوق أرض ذلك الوطن الكبير ·

ومن واجبات الاتحاد الاشتراكي العربي حماية مباديء الثورة ومكاسبها ، فنحن مشلا بفضل الشورة تخلصنا من الاسرة المالكة والاحتلال وحكم الاقطاعيين المستغلين ، والمحتكرين من الرأسماليين، وأممنا قناة السويس ، ومصرنا البنسوك ، وهذه مكاسب عظيمة كسبناها ، ويجب أن نحميها ، ونصونها ، ونحافظ عليها من الرجعيين والاستعماريين والانتهازيين ، وندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة ،

ومجمل القول أن الاتحاد الاستراكى العربي هو التنظيم الشعبى الذى سيعبر عن ارادة القوى العاملة للشعب تعبيرا صادقا صححيحا ، ويعمل على تحقيقها وتنفيذها ، ويتكون من تحالف الفلاحين والعمال بنسبة ، ٥ ٪ على الاقل ، لانهم أغلبية الشعب التى طال حرمانها من حقوقها الاساسية ، ومن المثقفين والجنود ، والرأسمالية الوطنية ، وهذه هى قوى الشعب العاملة ، وهى صاحبة الحق والمنفعة فى هذا الوطن العزيز ،

### الفصل السايع

### التربية الوطنية

كانت التربية الوطنية مهملة في البيت ، محرمة في المدرسة في عهد الاحتلال البريطاني المشئوم ، وكانت كتب المطالعة والمحفوظات والتاريخ خالية من الموضوعات والقطع والقصص الوطنية التي تبث المسجاعة والبطولة وحب الوطن في نفوس الأطفال .

وكان المدرس لايستطيع أن يعطى تلاميذه قطعة محفوظات عن أحمد عرابى ، أو مصطفى كامل ، أو محمد فريد ، أو مذابح دنشواى خوفا من أن يشرد فى أقاصى البلاد أو يفصل من وظيفته •

وقد حدث أن المرحوم « محمد فريد » الذى ضحى بحياته وثروته فى سبيل وطنه كتب ذات مرة مقدمة لكتاب ( وطنيتى ) للمرحوم الشيخ على الغاياتى ، وذكر فى تلك المقدمة ما معناه أنه ينبغى أن ينشد الأطفال أناشيد وطنية فى ليالى رمضان \_ كما ينشد الأطفال الفرنسيون المارسملييز \_ بدلا من تلك الأغانى المبتذلة التى يرددونها وهم يسيرون فى الشوارع والطرقات فى رمضان ، وهى ( وحوى يا وحوى ) •

فاستدعت النيابة « محمد فريد » وحققت معه في ذلك الوقت بسبب تلك القدمة التي كتبها • وكان المحقق في هذه القضدية

من رجال النيابة « محمد توفيق نسيم » وحكمت عليه المحكمسة بالسجن ستة أشهر ، فسجن ، ولم يقبل أن يكتب التماسسا للخديو أو للانجليز للعفو عنه ، ورضى بالسجن حبا لمصر ؟

وبعد أن استقلت مصر استقلالا ذاتيا اسميا صوريا أدخلت مادة التربية الوطنية ضمن مناهج المدارس الابتدائية ، فألفت فيها كتب لاتبث في نفوس الأطفال شجاعة ، ولا تغرس في قلوبهم أية ناحية وطنية ، في حين أن تاريخ العرب والاسسلام والكتب الأجنبية مملوءة بالقصص الوطنية التي تدل على الشجاعة والاقدام والبطولة والدفاع عن الوطن •

وفى استطاعة المربين والمربيات أن يبشوا روح التربية الوطنية فى نفوس الأطفال من الصغر حتى يغرسوا فى قلوبهم حب الوطن والدفاع عنه ، فاذا سمع احدهم رئيسنا المحبوب يقول: «بلادك فى حاجة اليك » تقدم بنفسه طائعا مختارا ، ليحارب ويدافع عن أمته ووطنه ، سواء أكان شابا أم هرما .

وقد أحسنت وزارة التربية والتعليم فى تعميم التدريب العسكرى والفتوة فى جميع المدارس ، حتى يربى النشء تربية وطنية عسكرية من الطفولة ٠

ان التربية الوطنية تتطلب من الأمهات أن يغرسن حب الوطن في نفوس أطفالهن منذ نعومة أظفارهم ، بأن يعطينهم نوعا من الحلوى اللذيذة ويقلن لهم : « هذه الحلوى مصرية » ونوعما من الحلوى المرة التي لا تؤكل ويقلن لهم : « هذه حلوى انجليزية أو هذه حلوى أجنبية !» •

واننا ناسف للمناداة بهذا ، ولكن ما قاسيناه من الاستعمار وعذاب الاحتلال والظلم الانجليزي ، والقتل ، والسمجن والنفي

والكبت والضغط أكثر من أربعة وسبعين عاماً يوجب علينا أن نربى الأطفال تربية وطنية خالصة من بدء الطفولة ، حتى يدركوا مساوى الاستعمار والاحتلال والانتداب والوصاية ، من الاستغلال والعبودية ، والاستبداد والتعذيب والتشريد ، والجهال والففر والمرض ، والملق والرياء والرشوة وسوء الخلق !

اننا نؤمن بالسلام وحب الانسانية وعدم التعصب ، ولكن الماضى المرير في سنوات الاحتلال يضطرنا الى أن نبث في نفوس الجيل الجديد محبة العرب والعروبة والوطن العربي ، وكراهية الاستعمار والمستعمرين ، وان مركزنا الجغرافي يتطلب منا أن نكون أقوياء في البر والبحر والجو مستعدين في كل لحظة للدفاع عن الوطن ، وفدائه بأرواحنا وأجسامنا وأموالنا ، ونحن الآن في عصر لا يحترم فيه الا الأقوياء ، وبفضل الثورة قد صرنا اليوم أقوى دولة في الشرق الأوسط ، والحمد لله ،

وقد انتفعنا بتجارب الماضى ، ونشرنا التربية الوطنيسة ، وعممنا التربية العسكرية فى مدارس البنين والبنات على السدراء من غير تفرقة بينها فى الناحية العسكرية ، حتى تكون الجمهورية العربية المتحدة قوية ببنيها وبناتها ورجالها ونسائها ، وتستطيع أن تقود العالم فى المستقبل ، كما كانت تقوده فى العلم والحضارة والمدنية ، والطب والكيمياء والهندسة والفنون الجميلة مند آلاف السنين ،

ان التربية الوطنية تتطلب منا أن نشعر بالواجب علينا لوطننا ، ونتخلص من العادات السيئة التي اعتدناها أيام الاحتلال، ونضحى بمصالحنا الخاصة في سبيل المصلحة العامة ، وننظر الى مال الحكومة كأنه مالنا الخاص ، ونحرص عليه كما نحرص على مالنا، فالحكومة الآن من صميم الشعب ، تعمل للشعب ، وتفكر في الشعب،

وتحكم لصالح الشعب ، وتبحث في الوسائل التي بهـــا ترمع مستواه ، حتى يعيش كل فرد من أبناء الأمة معيشة حرة كريمة ، تليق بالانسان الحر الكريم ·

ان التربية الوطنية تتطلب من كل منا أن يقوم بواجبه ، ويسأل نفسه في كل عمل يعمله : هل قمت بالواجب على لوطني وبلادي ؟ هل هذا العمل يتفق مع مصلحة الوطن والبلاد ؟

فالطبيب يسأل نفسه : هل قمت بواجـــب المرضى على ، وعاملتهم المعاملة الانسانية الواجبة ؛

والمدرس يسأل نفسه ويحاسبها: هل قمت بواجب تثقيف أباء الشعبوبناته، وتربيتهم تربية كاملة، جسمية وعقلية، وخلقية واجتماعية، ودينية وعملية وعلمية ؟

ومهندس الرى يسأل نفسه: هل أديت الواجب في المناد كل وسيلة لاعطاء الزارعين مايكفيهم من المياء لرى جميع الأراضي المزروعة ، وانشاء المصارف ، والترع الضرورية لاصلاح الأرض وزراعتها ؟

والمهندس الزراعي يحاسب نفسه على ماقام به من ارشداد الفلاحين الى أحسن الطرق في الزراعة ، وخير الوسائل لزبادة الانتاج الزراعي ، وتوجيههم التوجيه المفيد للقضاء على دودة القطن، والآفات الزراعية .

والضابط في الجيش يعد نفسه في كل لحظة للدفاع عن الوطن العربي ، حتى اذا دعا القائد الأعلى لبي الدعاء ، ولبي معه المواطنون جميعا النداء •

وضابط الشرطة يسال نفسه : هل سهرت على الأمن ، وخافظت على الأرواح والأموال ، وقضيت على كل من يفكسر في

العبث بالامن ، أو الاعتداء عليه ؟ وهل استطعت أن أمنع الجريمة قبل وقوعها ؟ وهل حققت ذلك الشعار الجميل : « الشرطة في خدمة الشعب » ؟

والثرى يسأل نفسه : هـل تبرعت للمشروعات الخيرية والوطنية والاجتماعية ؟ هل عاونت بمالى فى النواحى الاقتصادية التى يتطلبها الوطن ؟ هل رددت الى بلادى الجميل الذى أسدته الى حينما جمعت ثروتى منها ؟

والعالم بطبقات الأرض ( الجيولوجيا ) ومناجمها ومعادنها يجند نفسه لاستخراج ما في الجمهورية العربية المتحدة من معادن وكنوز ثمينة ، حتى ننتفع بما في بلادنا من النروة المعدنية المخبوءة المستترة تحت الأرض •

وتتطلب التربية الوطنية من القاضى أن يهب نفسه لتحقيق العدالة بين المتقاضين ، ومن المحامى الدفاع عن الفقير والمظلوم ، والوقوف بجانب الحق .

والكاتب مطالب بأن يهب قلمه وعقله وقوته الأدبية لوطنه ، ويبنير الطريق المستقيم أمام الشمعب ، ويبن الروح الوطنى فى نفوس أبنائه ، ويهدى الضال ، ويعمل للاصلاح ، وينقد مايراه غير صالح نقدا بريئا ، ويبين وسائل العلاج ، وينشر روح التعاون والتضامن ، والوحدة الشاملة ، والاخلاص ، والايشار ، ونكران الذات ، والتضحية فى سبيل الوطن ما فى نفوس القراء ،

ومدير المصنع يسأل نفسه : هل تركت الاسراف ـ كما أمر الرئيس ـ وحب المظاهر ، وأخلصت في ادارة المصنع ، حتى ننهض بالصناعة ، ونضاعف الانتاج الصناعي ، ونجيد ما نصنعه ، ونتقنه كل الاتقان ؟

والصانع يجند نفسه ليكون ماهرا في صناعته ، مخلصا في عمله ، مراعيا كل الدقة فيما يصنع ، حتى نتفوق على الأمم التي سبقتنا في التصنيع ، ويحاسب نفسه قائلا لها :

لقد أعطتنی الدولة حقوقی ، وفكرت فی مستقبل أسرتی و أولادی ، فهل قمت بالواجب علی فی عملی وصناعتی و انتاجی ؟

والزارع أو الفلاح يجند نفسه ليضاعف المحصولات الزراعية من القمح والذرة والشعير والأرز ، والفول والعدس والبصلل ، والقطن وقصب السكر ، والحضر ، ويعنى بالانتاج الزراعى والحيوانى وتربية الأغنام والمواشى والدواجن .

والتاجر يعود نفسه أن يقنع بالربح القليل، ويشارك الناس في شعورهم ، ويترك الجشع والطمع والاحتكار والغش والتضليل وحب النفس والكسب الحرام ، ويتعاون على تخفيض الأسعار في الغذاء والكساء ، حتى يستطيع الفقير أن يجد ما يحتاج اليه بثمن معتدل ، ويعيش عيشة انسانية .

ليس من الوطنية في شيء أن تضياء الحجرات في الدواوين. والشمس طالعة ، أو توقد المدافيء والجو دافيء ، أو تدار المراوح الكهربية والجو معتدل في الربيع ، أو تؤثث الحجرات بالاثاث الفاخر حبا للمظاهر على حين لا نفكر في أن الاسراف يضر مصالح الدولة التي ترعى مصالحنا ، وتفكر في أسرنا وأولادنا وحفدتنا وليس من الوطنية أن أترك عملي وأنا سائق لسيارة عامة ، وأذهب لآخذ اجازة مرضية ، وفي الوقت نفسه اشتغل سائق سيارة بالأجرة بأجر خاص !

ليس من الوطنية. أن أهمل أداء واجبى ، وأوّخر الأعمال التي تطلب منى ، وأقضى الوقت في التحدث وقراءة الصبحف ، وشرب , القهوة ، وفي أول كل شهر أتسلم مرتبى الذي لا أسستحق منه الا قليلا!

ليس من الوطنية أن أذهب الى عملى متأخرا عن الموعد المحدود دقيقة واحدة ، أو أخرج مبكرا قبل الميعاد ، ثم أطلب العلوات والترقيات والدرجات ، ولا أشعر بما على من الواجبات !

ليس من الوطنية أن أفسد آلة من الآلات ، أو أهملها ، أو أتركها بدون أن أصلحها ، ويجب أن أشعر أن في افساد هذه الآلة ضررا على وعلى المواطنين .

ليس من الوطنية أن أترك عملى فى المصلحة التى أشتغل بها ولا أقوم بواجبى ، ولا أصلح ما يحتاج الى اصلاح فى الحال ، وفى الوقت نفسه أذهب لأشتغل فى مصنع خارجى فى أوقات فراغى ، وأصلح ما يعرض على من الآلات نظير أجر أتقاضاه من صاحب المصنع !

ان الوطنية تتطلب من كل فرد منا أن يرضى الله وضميره فى كل عمل يعمله ، ويفكر فى المصلحة العامة ، وأموال الدولة التى تفخر بالانتساب اليها ، لأن أموال الحكومة اليوم أصبحت للشعب ، وملكا للشعب ، وتنفق لمصلحة الشعب .

ان الوطنية تتطلب من كل موظف أو صانع أو عامل أن يؤدى واجبه كاملا ، ويضاعف عمله وانتاجه ، ويعمل لوطنه وأمته ، لأن هذا العمل يعود عليه وعلى أسرته ،

لأنفسنا : لقد تلنا جميعا حقوقنا ، فهل قمنا بواجباتنا ؟ فكما نطالب بما لنا من حقوق يجب أن نقوم بما علينا من واجبات !

ان الوطنية تتطلب من كل منا أن يذكر وطنه في كل عمل يعمله ، يذكره قبل نفسه ، وقبل أى شيء آخر ، ويضحى بما يملك وبكل عزيز لديه في سبيل الوطن والنهوض به ، ويفكر في مصلحة الجمهورية العربية المتحدة ، غير متأثر بأية نزعة من النزعات أو ميل من الميول السخصية ،

ان الوطنية تتطلب منا أن نتعظ بالماضى الأليم ، ونحترس من الأشرار ذوى المطامع والأغراض ، الذين عرفناهم فى الماضى ، وعرفنا فيهم الشر والجشم والفسماد ، حتى لانلاغ من جحر مرتين !

ان في الجمهورية العربية المتحدة كثيرين من العلماء المثابرين، والأدباء المفكرين ، والمربين القديرين ، والمهندسين الماهرين والأطباء النطاسيين ، والجراحين الممتازين ، والقضاة العسادلين ، والمحامين المبارعين ، ورجال الفن القادرين ، والوطنية توجب على كل منهم أن يقوم بواجبها عليه في علمه أو تجربته ، أو أدبه أو هندسته أو جراحته أو فنه ، ويضحى بالكثير من وقته في سبيلها .

ان الوطنية تتطلب من الأثرياء والقادرين أن يراعوا حقوق. الفقراء، ويعطوهم من مال الله الذي أعطاهم، ويحسنوا الى المساكين والعجزة والأرامل، ويساعدوا في انشال الملاجيء والمؤسسات والاحسان الى الفقراء، وألا يعيشوا لأنفسهم وقال تعالى في وصف الأبرار:

« ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا » وقال : « انما نطعمكم لوجه الله ، لانريد منكم جزاء ولا شكورا » • وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أى الاسلام خير ؟ » •

فقال: « تطعم الطعام ، وتقرى السلام على من عرفت ومن لم تعرف » • وقال: « الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » •

ان الوطنية تتطلب من المديرين والرؤساء في أي عمل وأية مصلحة أن يقدروا المرءوسين قدرهم ويشجعوا من يستحق التشجيع ويرشدوا من يحتاج الى الارشاد ، ويزنوا أحكامهم بميزان العدل والقسطاس المستقيم ، ويفتحوا أبواب الرقى أمام المخلصيين ، ويوصدوها أمام المهملين المستمرين في اهمالهم ، ويراقبوا الله في أعمالهم ، ويحاسبوا أنفسهم كل يوم عما أدوه من واجب في سبيل بلادهم ، ويحاسبوا أنفسهم كل يوم عما أدوه من واجب في سبيل بلادهم ،

ان الوطنية تتطلب من المرءوسين أن يتقوا الله في وطنهم ، ويخلصوا في أعمالهم ولا يؤخروا أداء واجباتهم ، ويذكروا أن من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل ، وأن النهضة متوقفة على نشاطهم واخلاصهم في أداء واجباتهم ، واتقانهم لأعمالهم .

#### مصر أمس واليوم

واننا نختتم هـذا الـكتاب بمقتبسات من خطـاب للرئيس لمحبوب في ٢٣ من يولية سنة ١٩٦٣ :

« میزانیتنا عام ۱۹۵۲ کانت ۲۲۰ ملیون جنیه ، ومیزانیتنا عام ۱۹۶۳ ــ ألف ومائة ملیون جنیه ۰

ميزانية التعليم والبحث العلمى « ١٠٢ مليون جنيه » سـنة

اننا نبنی مدرستین کل ثلاثة أیام •

قواتنا المسلحة ( في اليمن ) شرفتنا ، لأنها ضربت أكبر مثل التضحية ، في ظروف صعبة ،

ابن رئيس الجمهورية عندنا لا يدخل الجامعة الا بنمره .

أقمنا صيناعة الطائرات النفائة ، وطورنا جميع الصناعات الحربية ، حتى نستطيع أن نقابل العدوان، وحتى نستطيع أن نحمى الحق العربي .

أقمنا الحكم المحلى واللامركزية ، الميثاق تكلم على المجالس الشمعبية المنتخبة التي ستقوم في القرى والمدن والمحافظات ، وهذا

(٩) من وحى الثورة ــ ١٢٩

في ذاته ثورة ، ثم فتح الطريق أمام الديمقراطية السلمة ، ديمقراطية الشلمة ، ديمقراطية الشعب العامل ·

فيه تورة فعلا ، ثورة فى كل الميسادين ، ثورة فى التحويل الاجتماعى ، ثورة فى التنظيم ، الاجتماعى ، ثورة فى التنظيم ، ثورة فى كل شىء ، ثورة من أجل تغيير المجتمع .

أخذنا مليون فدان من الاقطاعيين ، ووزعناها على الفلاحين ، هذه ثورة في ذاتها ، وأصلحنا ٣٣٠ ألف فدان على موارد المياه الحالية من غير السد العالى ٠

سنغير مجرى النيل فى شهر مايو سنة ١٩٦٤ ، وبهذا التغيير نستطيع أن نأخذ أربعة مليارات من الامتار المحكعبة زيادة من الماء تساعدنا فى زراعة جزء من مليونى فدان من الارض التى نستصلحها الآن ، أى اضافة أرض زراعية جديدة تعادل ثلث الأرض الزراعية قبل الثورة ، فيه عمل ، وفيه ثورة ،

في سنة ١٩٥٢ الاستثمار في الصناعة كان مليوني جنيه ، وفي هذه السنة ( ١٩٦٣ ) بلغ الاستثمار ١٥٥ مليون جنيسه ، المصانع التي بنيت ٧٠٠ مصنع في ١١ سنة ، وزاد الانتاج الصناعي ١٨٧ ٪ ٠

كان الفلاح يأخذ بالربا ، اليوم يأخذ من بنك التسليف بدون فوائد ·

وأجور العمال تضاعفت ٣ مرات ٠

أمكن السيطرة على الأسعار ، ومصر أرخص بلد في العالم • مئات الألوف من المساكن الشعبية والمتوسطة تبنيها الدولة

لتوفير المسكن في كل المحافظات ، فيه تغيير ، فيه تخفيض للايجارات ،

الدخل القومي زاد ، فيه ١٠٥ ملايين جنيه للاستثمار ٠

عندنا الميثاق، عندنا فكرة وعقيدة ، عندنا برنامج عمل واضح لغاية سنة ١٩٧٠ ، عندنا التطبيق والممارسة ، عندنا الأرض تصلح، والمصانع طالعة ، والخدمات تزيد ، والمدارس تبنى ، والوحدات الصحية تبنى واحدة منها كل يوم ، التعليم كله بالمجان ، لا أحد يدفع مصروفات ،

الدولة للشعب كله ، وليست لحزب .

الوحدة العربية هي أملنا في حماية الوطن العربي ، الوحدة العربية هي أملنا في حماية وفي عودة حقوق شعب فلسطين وفي عودة حقوق شعب فلسطين .

حطمنا الحصار الاقتصادى ، واستطعنا أن نتغلب عليه •

ثورتنا حققت أهدافها •

الخطأ يمكن اصلاحه .

الوحدة العربية نوع من أنواع الاستعداد ، نستعد بشريا ، ونستعد قوميا ، ونستعد وطنيا ، ونستعد بالأسلحة ، ونستعد بالطيارات ، ونستعد في كل الميادين .

عندنا خطة للاستعداد ، ولتوحيد العالم العربى ، وتوحيد العالم العربى ، وتوحيد العالم العربي وهو الذي يحمى الأرض العربية ، وهو الذي يحمى القومية ،

اننا نملك أكبر قوة طيران ضاربة في الشرق الأوسط، لدينا أكبر وأقوى أسطول من قاذفات القنابل، أسطول القاذفات يضم

الأن أقوى قاذفة قنابل فى العالم ، قاذفاتنا الجديدة يملكنها حمل جميع انواع القنابل والأسلحة ، ان أسراب القاذفات العربية تستطيع أن تنتقل الى سماء العدو فى لحظات ، ان سرعة الطائرات الجديدة والارتفاعات الشاهقة التى تطير عليها تجعل من شبه المستحيل اصابتها ، كما أن القاذفات تستطيع المساهمة فى شن هجوم مضاد على أى عدوان قد يتعرض له أى بلد عربى ،

والطائرات العربية حامية أهداف الثورة العربية ، وعدة الجمهورية العربية المتحدة في الدفاع الجوى عنها ، وقد تمت لها تغطية أجوائها مع الصواريخ التي تنطلق من الأرض الى الجو .

بالأمس قبل سنة ١٩٥٢ لم يكن لدينا من الأسلحة ما يحمى بلادنا ، واليوم أصبحنا أقوى دولة في الشرق الأوسط ·

في سنة ١٩٦٢ حققنا انتصارا علميا عظيما، وأطلقنا الصواريخ \_\_\_\_ القاهر والظافر \_\_ التي صنعناها بأنفسنا لتكون درعا لبلادنا العربية كلها .

وفى ٢٣ من يولية سنة ١٩٦٣ حققنا أكبر انتصار ، وأطلقنا نوعا حديثا من الصواريخ العربية الموجهة التى تطلق من الأرض الى الجو ، فتسير فى الجو الكترونيا لتصيب الهدف ، وتستمر فى تتبعه حتى تصطدم به وتنفجر ، وبهذه الصواريخ الموجهة التى صنعتها أبدى خبرائنا ، وعقول علمائنا \_ يمكننا اليوم أن نحمى سماء جهوريتنا ، ونسيطر عليها كل السيطرة ، ونحطم طائرات الأعداء ، ولا تستطيع الافلات منها ، مهما يكن ارتفاعها فى الفضاء ٠

بالأمس كنا نئن من الاحتلال ، واليوم قد انتصرنا في جميع المعارك ، انتصرنا في الاصلاح الزراعي ، وفي تسليح الجيش بريا وبحريا وجويا بأقوى أنواع الاسلحة ، وفي تأميم قناة السويس ،

وفى حرب بورسعيد ، وانتصرنا علميا فى صناعة الطائرات النفائة، والصواريخ الموجهة ، وانتصرنا فى معركة التصنيع ، والسد العالى، وفى الحرب ضد الرجعية والاستعمار فى اليمن ، وفى جميع المعارك.

بالأمس كان الاحتلال لا يسمح لنا بصنع ابرة ، واليوم نصنع الصواريخ ، فقد صرنا دولة صناعية ، نصنع كل ما نحتاج اليه من الابرة الى الصاروخ ، ويمكننا اليوم أن نقول : اننا الآن نصنع السيارات والقطر ، والمصنوعات الثقيلة ، وتضاعف الانتاج الصناعى ، وتضاعفت الأموال المستثمرة في الصناعة ، وتضاعف عدد العمال الصناعيين ، وعددهم الآن أكثر من ٧٢٤ ألف عامل ،

وقد أنتجت مصانعنا الدراجات ، والسيارات الصغيرة والكبيرة ، والجرارات ، وجرارات الزراعة ، وان صناعة السيارات توفر لبلادنا ١٢ مليون جنيه في كل سنة ، ولدينا في تلك الصناعة ١٢ ألف عامل ،

وفى المصانع الحربية نصنع النلاجات اليوم، وأجهزة التكييف، والبوتاجاز والسخانات ، وأجهزة التليفزيون ، وآلات الحياطة نفرتيتى .

واننا اليوم نصنع اطارات من المطاط ( الكاوتشوك ) ونصدر الزائد منها الى الأسواق الخارجية ·

ولدينا ترسسانة بحرية في بورفؤاد لبنساء السفن العربية البحرية •

و تقدمت الصناعات الغذائية تقدما كبيرا في عهد الثورة ، و نصدر كثيرا منها الى البلاد العربية والافريقية » •

### وقد قال الرئيس في خطاب له:

« اننا نصنع الآن كل احتياجاتيا ٠٠٠ كنا نستورد كل شيء من الخارج ، أما اليوم فلا نستورد أي شيء ٠ لا نستورد الا المواد الخام ، واحتياجاتنا الغذائية التي لا ننتجها ، ولكنا نصنع كل ما نحتاج اليه من الابرة الى الصاروخ! »

وفى الختام نقول: ان الثورة المباركة قد أحدثت تغييرا كبيرا فى الحياة المصرية ، فى المدن والقرى على السواء: ففى القرية اليوم نجد مياه الشرب النقية ، والعناية بالخدمات الطبية والتعليمية ، وبعد الانتهاء من السد العالى ستنتشر الكهربا فى القرى المصرية ، وقد كثرت المدارس فى القرى ، وتعلمت الفتيات ، وارتفعت نسبة التعليم بين البنات ، فارتفع مستوى الحياة ، وتحسنت صحة الأطفال ، وقلت نسبة الوفيات بين الأطفال بسبب انتشار التعليم فى عهد الثورة ،

وفى الختام أسأل الله الهداية والتوفيق •

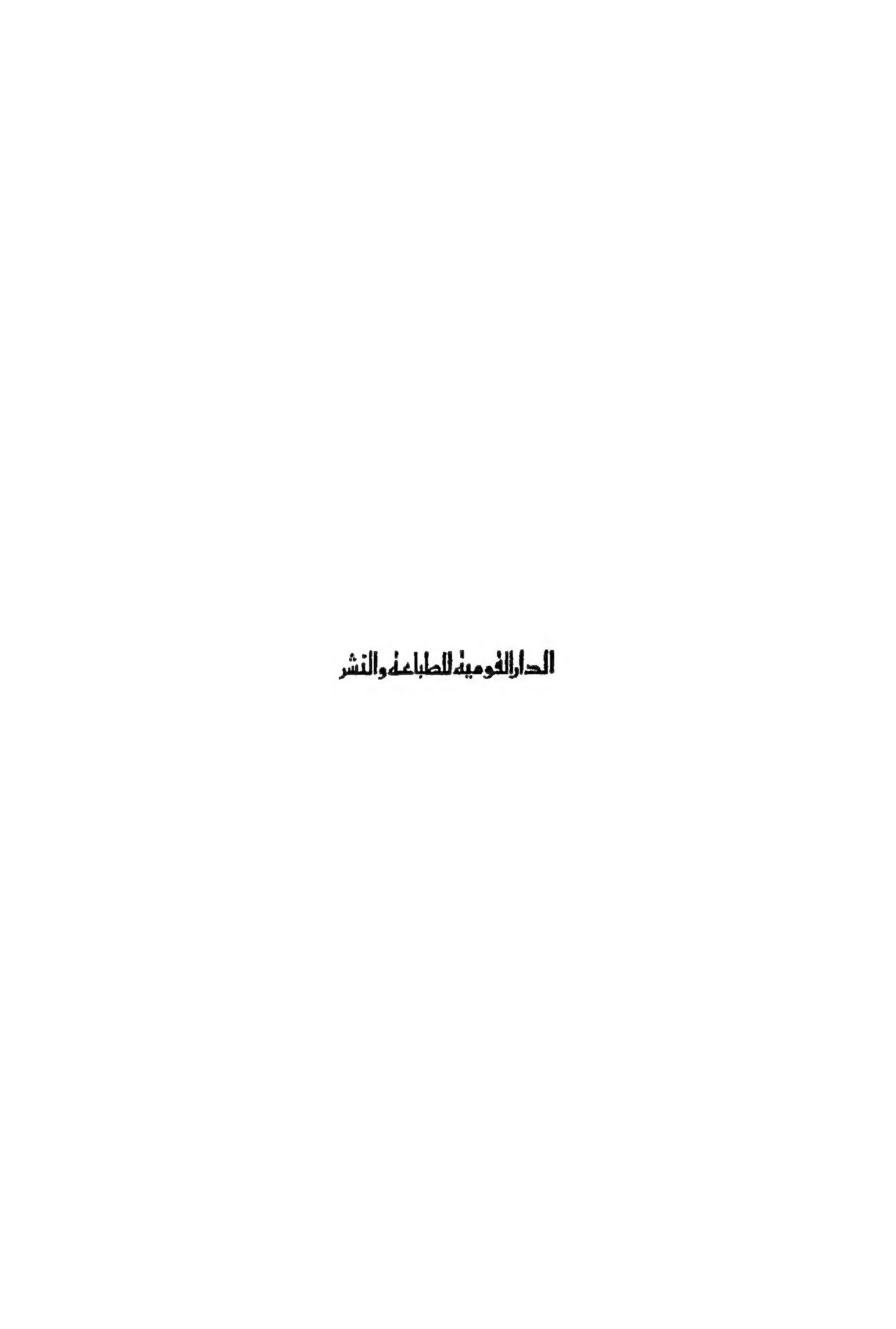

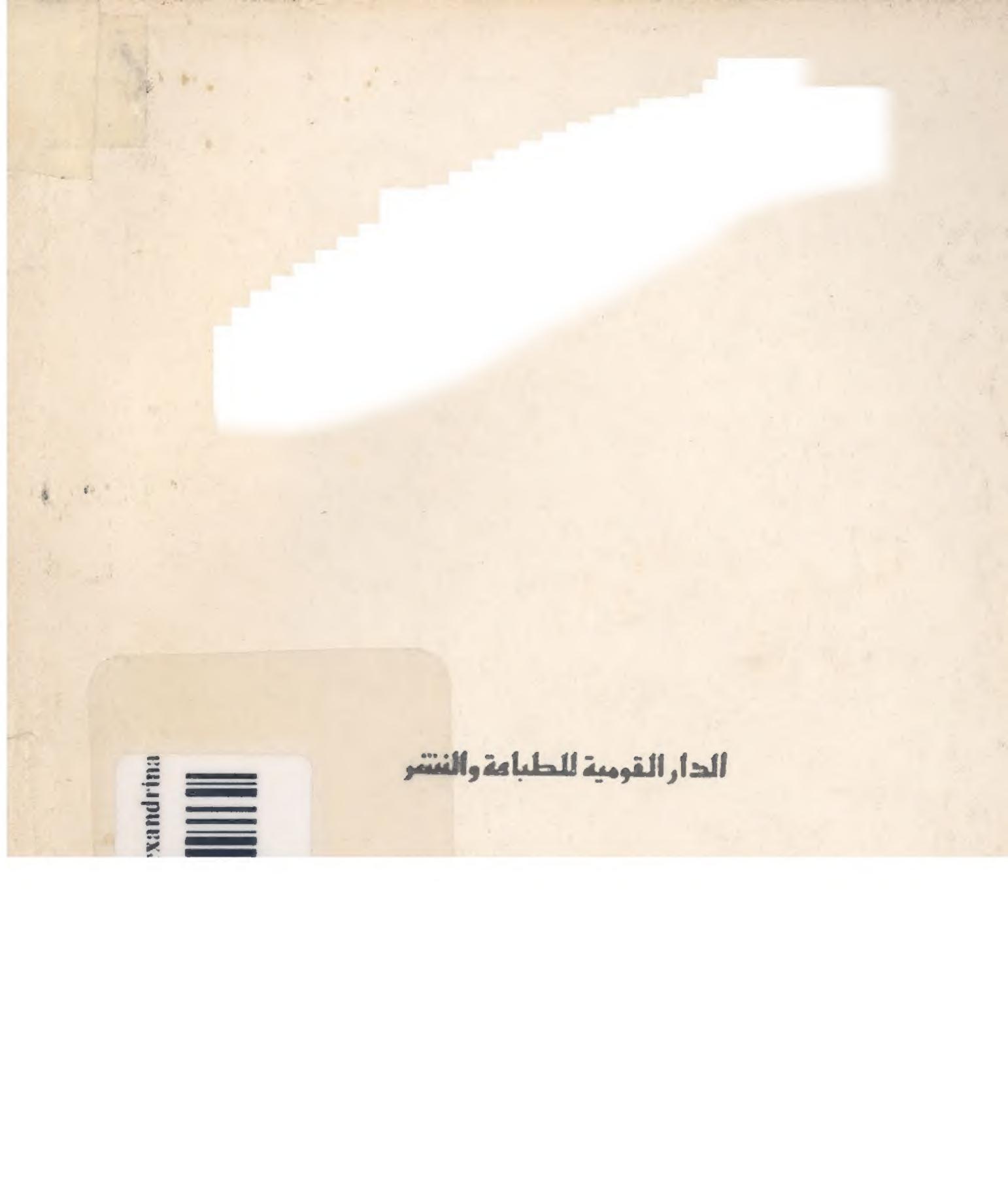